# المفاهيم المثلى

في ظـلال شـرح أسمـاء اللـه تعـالى الحـسنى

لأبسى لـــؤى وليد بن حسن وليد وليد محمود بن حسن عفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين

إذا استغنى الناس بالدنيا ، فاستغن أنت بالله . . وإذا فرحوا بالدنيا ، فافرح أنت بالله . . وإذا أنسوا بأحبائهم ، فأنس أنت بالله . . وإذا أنسوا بأحبائهم ، فأنس أنت بالله . . وإذا تقربوا إلى ملوكهم وكبرائهم ، فتقرب أنت إلى الله . . وإذا أطاعوا أهواءهم ، فأطع أنت الله . . وكن دومًا بالله ، ومع الله ، وإلى الله . .

■ قال الل مام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى :

« لا سعادة للعباد، ولا صلاح لهم، ولا نعيم،

إلا بأن يعرفوا ربهم. .

ويكون هو وحده غاية مطلوبهم . .

والتعرف إليه قرة عيونهم . . .

و متی فقدوا ذلک ،

كانوا أسوأ حالاً من الأنعام . .

وكانت الأنعام اطيب عيشًا منهم في العاجل . . وأسلم عاقبة في الأجل . . »

[ مختصر الصواعق المرسلة ( ٤٧/١) ]

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمسة

الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له جميع الكائنات الشهادة : أنه الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق . وسبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. ولا إله إلا الله ، الاحد الصمد ، الذي اتصف بصفات الكمال ، وتقدس عن كل نقص ومحال، وتعالى عن الاشباه والامثال. حرام على العقول أن تصفه، وعلى الأوهام أن تكيفه، ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير، والله أكبر عدد ما أحاط به علمه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، الحكيم، العليم، تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعـًّا، ولا موتـًا ولا حياة ولا نشورًا، بل هو إلى الله ، وبالله، في مبدأ كل أمر ومنتهاه .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الملك الحق، العلى الكبير، تعالى في ربوبيته وإلهبته عن الشريك والمشير، وتقدم في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والوالد والولى والنصير، وتنزه في صفات كماله عن الكف، والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمجير، وجل في غناه وقيومته عن المعطى والمعين، سبحانه هو العلى القدير.

سبحانه فاطر السموات العُلى ، ومُنشئُ الارضين والثرى ، لا مُعقب لحكمه، ولا راد لقضائه ، ﴿ لا يُسَالُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَالُونَ ﴾.

سبحانه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وخلق البشر بلا شبيه ولا نظير ، فمضت فيهم بعزته إرادته ، ونفذت فيهم بقدرته مشيئته ، فالهمهم حسن الإطلاق ، وركب فيهم تشعب الاخلاق ، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وعلى تشعب الحلاقهم يدورون ، وفيما قُدر وقضى عليهم يهيمون، و ﴿ كُلُّ حزب بِما لَدَيهِم فَرحُون ﴾.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين، وخير البشر أجمعين، المرسل إلى الناس كافة بالدين الحق، والهدى القويم. الذى قام بتبليغ الرسالة عن ربه حق القيام وجاهد في سبيله حق الجهاد، وعبد ربه حتى أتاه اليقين .

حامل لواء العز في بنى لؤى، وصاحب الطّود المنيف في بنى عبد مناف بن قصى، الذى دمغ الله به الطغيان، وقمع به أهل الأوثان، وأكمل به الإيمان، فصلى الله عليه وسلم ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله وصحبه الأبرار الأطهار الطيبين، شموس الهداية وأوعية العلم وأنصار الدين القويم، وعلى من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم، وسلك صراطهم المستقيم، وجعلنا مسحانه من المقتدين بهم، المهتدين بهديهم، المتمسكين بكتاب الله تعالى وسنة رسوله علي من نقف معهما، وبسيرهما نسير.

أما بعد

فإن أشرف الغايات في هذه الحياة الدنيا هي : النجاة من العذاب المقيم، والفوز بجنة النعيم، ورؤية وجه ربنا العظيم، ولذلك كانت دعوة أولي الألباب ، أصحاب العقول الراجحة، عندما تفكروا في خلق السموات والأرض هي ﴿ ربنا ما خَلَقْت هذا باطلا سُبحانك فقنا عذاب النار (١٩٠٠) ربنا إنّك من تُدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار (١٩٠١) ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا دُنُوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار (١٩٠١) ﴾(١١) . فكانت غايتهم، كما دلت عليها دعوتهم : النجاة من النار ، ودخول الجنة مع الأبرار.

ولكن هذه الغاية لن تتحقق ، ولن يبلغها العبد إلا بالعمل، كما أجابهم ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرَ أَوْ أُنثَىٰ ﴾(٢)

<sup>(</sup>١) أل عمران : ١٩١ - ١٩٣ -

وكما قال ـ سبحانه ـ في آية أخرى : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانَ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ (١) وكما قال ـ سبحانه ـ أيضًا عن عباده المؤمنين : ﴿ وَتَلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٢) فلا تكفى الأماني والدعاء، ولا يكفى مجرد الخشوع والارتجاف، لا يكفى ذلك كله بدون العمل، كما نرى بوضوح في هذه الآيات الثلاث.

وهذا العمل الذي يؤدى إلى النجاة، لن يستطيع العبد أن يبلغه إلا بالعلم، فالعمل بغير علم لا يكون. ولهذا قال على الله العلم فريضة على كُلَّ مُسلم الالله وقال : " مَن يُردِ الله به خَيراً يُفقهه في الدينِ الآلال . وهذا الحديث الاخير يدل على أن الله تعالى إذا لم يرد بعبده خيرا، لم يفقهه في أمور دينه والفقه في الدين الذي ينفعك في الآخرة هو العلم المستلزم للعمل، وليس مجرد العلم بدون عمل، فعلم لا يبعدك اليوم عن المعاصى، ولا يحملك على الطاعات، لن يبعدك غذا عن نار جهنم ، وقد أشار الله عز وجل إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّما يَخْشَى الله مِنْ عَبادِهِ الْعُلَماء ﴾ (٥). فأشار \_ سبحانه \_ إلى أن العلم هو الحشية، فمن لم يخش الله \_ عز وجل \_ ويبعد عن سخطه بكل طريق ، فليس بعالم في الحقيقة، ولو قرأ العلم مائة سنة ، وجمع ألف كتاب .

وقد شبه الله \_ عز وجل \_ العالم الذي لا يعمل بعلمه بالحمار ، فقال : 
﴿ كُمْثُلُ الحمار يَحملُ أَسْفَارًا ﴾ . (٦) .

والأسفار هي : كتب العلم، فهل ينتفع الحمار بكتب العلم ١٤ .

<sup>(</sup>۱) النجم : ۲۹.(۱) الزخرف : ۷۲ .

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني وغيره، ورغم أن هناك إشكالا معروفًا في تصحيحه، إلا أن معناه صحيح إذا حملت لفظة العلم فيه على ما هو فرض عين ، هذا وقد صححه الالباني في (صحيح الجامع/٣٩١٣)

<sup>(</sup>٤) متفق علبه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) فاطر: ٢٨. (٦) الجمعة: ٥.

والذى يحفظ القرآن ولا يعمل به، ويحفظ السنة ولا يقتدى بها إن مثل هذا قد ارتفعت عنه بركة العلم، وبقيت عليه حجته .

إذا فهمنا ما مضى، تبين لنا بوضوح وجلاء أن أشرف الغايات وأجلَّها في هذا الوجود هو العلم المؤدى إلى النجاة في الآخرة.

ویکفی فی شرف العلم وفضله قوله ـ عز وجل ـ لرسوله ﷺ : ﴿ وَقُلْ رَّبِ زِدْنِي عَلْمًا ﴾(١) . فلو کان هناك شیء اشرف واجل من العلم لأمر ـ عز وجل ـ نبیه ﷺ آن یساله المزید منه، کما أمره أن یستزیده ـ سبحانه ـ من العلم.

ويكفى أهل العلم شرفًا وفضلاً أن الله - تعالى - قد قرن اسمهم باسمه تعالى المقدس، واسم ملائكته الأبرار، في قوله تعالى : ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو الْمَلائكةُ وَأُولُوا الْعَلْم قَائماً بِالْقَسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢) فذكر - سبحانه - شهادتهم دون غيرهم من البشر؛ لفضلهم وعلو مكانتهم عنده - سبحانه - على سائر البشر، لانه كما قال - تعالى - في آية أخرى : ﴿ قُلْ هَلْ يَستوين الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّها يَتَذَكّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ ﴾ (٢) ، فهما لا يستويان بالقطع، وكذلك قرن سبحانه شهادته وشهادة ملائكته بشهادتهم، وفي هذا أعظم واجل وأسمى تزكية لهم، وفي هذا أشرف إعلاء لشأنهم فحقاً كما قال تعملُونَ عالى: ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ الّذِينَ آمنُوا منكُم والّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ دَرَجَاتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْملُونَ خَيرٌ ﴾ (١)

فليفرح أهل العلم بهذا كله، فحق لهم أن يفرحوا، وحق لهم أن يسعدوا .

هذا وغير العالم بدين الله ـ تعالى ـ قد يقع فى خطر كبير، لأن النفس البشرية فى الغالب لا يمكنها الصبر على ما تجهله، ولذا فهى تندفع وتتهور في كثير من المواطن التى لا علم لها بها، مما يجر عليها العواقب الوخيمة. وقد بدا هذا المعنى

<sup>(</sup>١) طه : ١١٤ ـ (٢) أَل عَمَرَانَ : ١٨ .

 <sup>(</sup>٣) الزمر : ٩ .
 (١١ : الجادلة : ١١ .

جليًا في رد الخضر على نبى الله موسى - عليهما السلام - وذلك في قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنْكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (١٠٠٠) وكيف تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ خُبْرًا (١٠٠٠) ﴾ (١١٠) .

فالعلم هو السبيل إلى العمل الصحيح، والعمل الصحيح المقبول هو السبيل إلى النجاة \_ إن شاء الله تعالى \_ .

ولأن شرف كل علم يكون بحسب ما يتعلق به هذا العلم، كان أشرف العلوم وأجلها هو العلم الذي يتعلق بالله ـ جل وعلا ـ ويعرفك به ـ سبحانه ـ يعرفك باسمائه الحسني وصفاته العلي، التي أثبتها ـ عز وجل ـ لنفسه في كتابه وأثبتها له رسول الله رَبِيُلِيَّةٌ في سنته . وقد قال علماؤنا: إن حظ العبد من العبودية لله \_ عز وجل ـ يكون على قدر معرفته بأسمائه ـ سبحانه ـ وصفاته. وقالوا أيضًا: إن الإيمان بالاسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة ليؤدي مهمة كبيرة ودوراً عظیمًا في هداية القلب البشري ، وربطه بربه ـ جلا وعلا ـ فهي تتعدد وتتكرر في الكتاب والسنة لتحيط بالقلب البشرى من جميع اتجاهاته ، وفي جميع أحواله ، فحيثما فكر ، وأينما توجه ، وجد ربه ــ عز وجل ـ تجاهه فلو أراد الرزق مثلا، وجد أن الله ـ عز وجل ـ هو الرزاق المتين. ولو أراد الذرية، فالله ـ عز وجل ـ هو الذي يهب لمن يشاء إنائًا ويهب لمن يشاء الذكور. ولو أراد النصر على عدوه، فالله ـ عز وجل ـ هو الذي بيده النصر، وما النصر إلا من عنده سبحانه. ولو أراد العزة فإن الله \_ عز وجل \_ هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. ولو أراد السلام والحفظ، فالله ـ عز وجل ـ خير حافظًا. ولو أراد الانتقام من أعدائه وأعداء الدين فالله ـ عز وجل ـ هو المنتقم الجبار ، وهو سبحانه وحده المستعان. ولو أراد البركة والخير فالله \_ عز وجل \_ هو البّر الرحيم الذي بيده الخير كله. ولو أراد العلم، فالله ـ عز وجل ـ هو العليم الخبير الذي يُعَلِّمُ عباده ما ينفعهم. ولو همَّ بمعصية، فالله \_ عز وجل \_ هو السميع البصير، الرقيب الحسيب . . وهكذا في كل اسم

<sup>(</sup>١) الكيف : ١٧ ، ١٨ .

ومع كل صفة يجد الله ـ عز وجل ـ تجاهه في كل حين، وعلى كل حال، فيهدأ قلبه ويطمئن، ويستحى أن يأتي بفعل يغضب ربه تعالى، ويعود عليه بالأضرار البالغة في الدنيا والآخرة .

فلما تبين لى كل ما سبق، رأيت أنه لابد وأن أقوم بعمل بحث فى هذا الموضوع، موضوع أسماء الله \_ تعالى \_ الحسنى، يكون عونًا لى على جمع وفهم هذه الاسماء بصورة طيبة .

ثم قمت بعد ذلك بإعادة النظر في هذا البحث وتهذيبه وإعادة ترتيبه وتبسيطه، وأضفت إليه بعض المفاهيم الشرعية التي لها علاقة بأسماء الله تعالى الحسنى، حتى خرج في هذه الصورة التي أسأل الله ـ تعالى ـ أن يجعل فيها النفع العظيم لي ولجميع إخواني في الدنيا والأخرة .

# ■ منهج الكتاب :

 ١ - قمت بجمع تسعة وتسعين اسمًا لله - عز وجل - بأدلتها من الكتاب والسنة.

وسبب جمعى لهذا العدد من الأسماء، هو قوله ﷺ : ﴿ إِنَّ لَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ السَّمَّا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ العِبَنَّةِ، (١) .

٢ ــ قمت بتقسيم هذه الأسماء إلى عدة أقسام ، كل قسم يضم الأسماء التى تشترك مع بعضها فى معنى عام ، كالعفو والغفور والتواب والغفار مثلاً ، فهذه الأسماء تشترك فى معنى عام هو : العفو والمغفرة .

٣ ــ ذكرت في بداية كل قسم الاسماء التي تتبع هذا القسم، مع شرح المعنى
 الخاص لكل اسم، ثم اتبعت ذلك بشرح عام حول هذه الاسماء

وقد تناولت عند الشرح العام ، كثيرًا من المفاهيم الشرعية المهمة، التي يجب

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ وستجد هذه الاسماء وأدلتها في جزء مستقل ملحق بنهاية الرسالة وهو الضميمة الثانية \_

على كل مسلم معرفتها وفهمها، والتي يكون لها علاقة بهذه الأسماء، وذلك بحسب ما تيسر لي .

٤ ـ الاسماء التي لها أكثر من معنى ، أكتفى بذكر المعنى الذي يتعلق بالقسم الذي أنا بصدده، وقد أكرر الاسم الذي يحتمل أكثر من معنى في أكثر من قسم، وذلك بحسب معناه، مثل اسم الله ـ عز وجل ـ (الحسيب) .

۵ ـ تناولى للأسساء يكون بتعريف الاسم، وشرحه بإيجاز، بحيث يكون القارئ على بينة منه وفهم. وقد أتغاضى عن هذا النهج قليلاً فى بعض الأسماء، كالإله، والرب، فأفصلُ الكلام قليلاً وأبسطه، لحاجته إلى ذلك .

٦ ـ الحقت بهذا الكتاب جزءًا مستقلا ـ وهو الضميمة الأولى ـ يتناول بعض
 القواعد والتنبيهات الهامة المتعلقة بأسماء الله تعالى .

هذا وقد بذلت ما استطعت من جهد حتى لا أذكر فى هذا الكتاب من الاحاديث المرفوعة والموقوفة إلا ما كان صحيحًا أو حسنًا، وقد ألحقت بكل حديث، تخريجًا مختصرًا له، وحتى تطمئن قلوب بعض القراء، ألحقت بتخريج الاحاديث التى فى غير الصحيحين، تصحيح أو تحسين الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى له، مع بيان موضعه فى كتبه .

وإنى لانتهز الفرصة لادعو كل من لديه القدرة من أهل العلم على الخوض في بحر الاسماء الحسنى ، أن يجتهد فى ذلك غاية الاجتهاد، فإن هذا العلم هو لُبُّ العقيدة والإيمان ، وهو الاصل والأساس ، الذى بدونه لن يكون هناك أى بناء وعلى الرغم من ذلك، فإنك لا تكاد تراه مذكورًا في أكثر كتب العقيدة المتداولة فى أيدى الناس اليوم، وإذا ذُكر، فإنه يذكر بصورة غير وافية وغير مناسبة لأهميته الكبيرة، وهذا واقع غريب يؤسف له.

وإنى أيضًا لانصح كل الدعاة إلى الله \_ تعالى \_ أن ينطلقوا فى دعوتهم من هذا العلم، فيعرفوا الناس بربهم \_ جل وعلا \_ فهذه نقطة البدء الصحيحة، لعلاج أى انحراف أو قصور، فى الفكر أو السلوك، فإن معرفة العبد بربه تثمر من الخير ، ما لا يعلم قدره وعظمته إلا الله ـ تعالى ـ.

هذا وقد سميت هذا الكتاب المبارك ـ إن شاء الله تعالى ـ :

« المفاهيم المثلى في ظلال شرح أسماء الله تعالى الحسنى » .

اسال المولى ـ تبارك وتعالى ـ بجميع اسمائه الحسنى ، وصفاته العلى ، أن ينفعنا جميعــًا بما فيه ، فى الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا ـ سبحانه ـ بره وذخره ، وأن يتقبله منَّا ، إنه ـ تعالى ـ سميع قريب مجيب الدعاء .

﴿ رَبُّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

﴿ رَبُنَا اغْفَرْ لَنَا وَلَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبُنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

أبو لـــؤى وليــد بـن محمـود بـن حــــن عفا الله عنه

# التقسيم والإيضاح لأسماء الله تعالى الحسنى مع ذكر بعض المفاهيم المثلى التى تتعلق بها (سماء تتعلق بالوهيته تعالى

#### ■ نذكر منها : [ الله ـ الإله ]

- الله : هو علم دال على ذات المعبود بحق - جل وعلا - دلالة جامعة لجميع الاسماء الحسنى .

الإله: هو سبحانه الذي بالهه كلُّ شيء الاستحقاقه وحده ذلك .

# الشرح:

من المهم أن نعلم بداية أن لفظة الجلالة (الله) هو اسم تفرد به الله سبحانه وتعالي واختصه لنفسه المقدسة، وقدمه على جميع أسمائه. وأضاف أسماءه كلها إليه، وكل ما يأتي بعده من أسماء فهي نعت له، ومتعلقة به، وتوصف بأنها من أسماء الله ـ تعالى ـ . وهو اسم خاص بالمولى تبارك وتعالى جُعل ـ كما يُقال ـ للتعلق، لا للاتصاف والتخلق. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه اسم مشتق، واختلفوا في اشتقاقه وأصله، فقيل إن أصله (إله) مثل (فعال) فأدخلت الألف واللام بدلا " من الهمزة، مثل (الناس) أصله (أناس). وقيل أصله (لاه) أي احتجب وعليه دخلت الألف واللام للتعظيم. وقيل هو مشتق من (وله) إذا تحير فعلى هذا أصل (إلاه) هو (ولاه) وأن الهمزة المبدلة من واو، كما أبدلت في إشاح ووشاح، وإسادة ووسادة، وقيل غير ذلك . بينما ذهب آخرون إلى أنه اسم جامد غير مشتق ، موضوع للذات المقدسة ، وقالوا إن الألف واللام من بنية هذا الاسم، ولم يدخلا للتعريف، والدليل على ذلك دخول حرف النداء عليه، وحروف النداء لا تجتمع مع الآلف واللام اللتين للتعريف، فأنت تقول ( يا الله ) ولا تقول: ( يا الرحمن) ولا : ( يا البصير) فدل على أن الألف واللام من بنية الاسم. هذا والله تعالى أعلم (١) .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير (١/ ٢٠) ، وتفسير القرطبي (٨٩,٨٨/١) .

أما اسم الإله فهناك عدة أقوال في أصل معناه وهي (١) :

ـــ إن أصله ( أَلِهَ ــ أُلُوهيةً ) أي اتجه إلى شيء لشدة شوقه إليه، أو سكن إلى شيء أو فزع إلى شيء .

- إن أصله (أله \_ ألها) أى تحير.
- ـ إن أصله ( أَلَهَ ــ أَلُوهيةً ) أي عَبَد ، وهذا الأصل رجحه كثير من المحققين.
  - \_ إن أصله ( لأه َ ل ليها ) أي احتجب .

فيمكن القول إن الإله \_ جل وعلا \_ هو سبحانه المحتجب عن الأسماء والأبصار. التي تحيرت في حقائق صفاته العقول، وتاهت فيها الافكار، وعجزت عنه التصورات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهو الذي لا يسكن العبد إلا إليه، فلا تسكن القلوب إلا بذكره، ولا تفرح العقول إلا بمعرفته، لأنه سبحانه الكامل على الإطلاق دون غيره. وهو الذي لا يفزع العبد ولا يلجأ إلا إليه، لأنه لا مجير حقيقة إلا هو، ولا ناصر حقيقة إلا هو. وهو الذي يلجأ إليه العبد بكل ذرة في كيانه، التجاء شوق ومحبة، فهو سبحانه الكامل في ذاته وصفاته، فلا يأنس إلا به، ولا يفتر عن خدمته، ولا يسأم من ذكره أبدًا. يكاد قلبه أن يتفتت من فرط محبته له، وتعلقه به. وهو الذي يخضع له العبد ويذل وينقاد تمام الخضوع والذل والانقياد، فيقدم رضاه على رضا نفسه في كل حال، ويبعد وينأى عن سخطه بكل طريق، هذا مع تمام الرضا والمحبة له سبحانه، فهو يذل وينقاد له سبحانه مع تمام الرضا بـذلك، والمحبة له ـ جـلا وعـلا ـ حيـث إنـه الإله الحق، الكامل في ذاته وصفاته، المستحق لذلك كله. ومعنى أن الإله هو المالوه وحده، أي هو المستحق أن يُفرد بالعبادة وحده، وهذا هو أهم معاني هذا الاسم للعبد، وذلك حيث إن الله ـ عز وجل ـ ما خلق الجن والإنس إلا لتحقيق هذه الغاية ، كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيعْبِدُونَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) راجع المصطلحات الأربعة في القرآن لأبي الأعلى المودودي .

 <sup>(</sup>۲) الذاريات : ٥٦ .

وقال: ﴿ وَلَقَدُ بِعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رُسُولاً أَنَ اعْبَدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ (١) فوجب إذن على كل عبد أن يعلم بوضوح معنى كل من : (العبادة والطاغوت). ومعنى ( العبادة ) كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : « هي طاعة الله، بامتثال ما أمر الله به ، على السنة الرسل» (٢) . فعبادته سبحانه هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور . وقال الإمام ابن تيمية أيضًا : « العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ، من الأقوال والأعمال، الظاهرة والباطنة ، (٢) .

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله :

(العبادة) تجمع أصلين : غاية الحب ، بغاية الذل والخضوع .

والعرب تقول: طريق مُعبَّدً: أى مُذلل والتَّعبُدُ: التذلل والخضوع فمن أحببته ولم تكن خاضعًا له، لم تكن عابدًا له. ومن خضعت له بلا محبة ، لم تكن عابدًا له ، حتى تكون محبًا خاضعًا فالله \_ تعالى \_ إنما خلق الخلق لعبادته ، الجامعة لكمال محبته ، مع الخضوع له ، والانقياد لامره . فأصل العبادة : محبة الله ، بل إفراده بالمحبة ، وأن يكون الحب كله لله . فلا يُحب معه سواه ، وإنما يُحب لاجله ، وفيه ، كما يُحب أنبياء ورسله وملائكته وأولياء . فمحبتنا لهم من تمام محبته ، وليست محبة معه ، كمحبة من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحبه سبحانه .

وإذا كانت المحبة له عز وجل ، هي حقيقة العبودية وسرها ، فهي إنما تتحقق باتباع أمره ، واجتناب نهيه . فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة . ولهذا جعل اتباع رسوله على علماً عليها ، وشاهدًا لِمَن ادعاها، فقال تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُحبُونَ اللَّه فَاتَبِعُونِي يُحبِيكُمُ اللَّهُ ﴾ (١٤) . فانتفاء محبتهم لله ، لازم لانتفاء المتابعة لرسوله . وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم . فيستحيل إذًا ثبوت محبتهم لله ، وثبوت محب الله لهم بدون المتابعة لرسوله على .

<sup>(</sup>١) النحل : ٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) ، (۳) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد / ١٤ . وراجع بحث العبودية للإمام ابن تيمية
 مجموع الفتاوى [ ۱۰/ ۱٤۹ ] وذلك لأهميته .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ۲۱ .

ومتابعة الرسول ﷺ : هي حب الله ورسوله ، وطاعة أمره ﷺ ولا يكفي ذلك في العبودية، حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله .

وجميع الرسل إنما دعوا إلى عبودية الله تعالى، من أولهم إلى آخرهم. فقال نوح \_ عَلَيْكَام \_ لقومه : ﴿ اعْبَدُوا اللَّهُ مَا لَكُم مَنْ إِلَّهُ غَيْرُهُ ﴾(١) وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم . قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فَي كُلِّ أُمَّةً رَّسُولًا أَنْ اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت ﴾ (٢) . وقال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلُكُ مِن رُّسُولُ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَّهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونَ ﴾ (٣) .

وقال قوم: إن أفضل العبادات: العمل على مرضاة الرب في كل وقت، بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته :

فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد، من صلاة الليل وصيام النهار. بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض ، كما في حالة الأمن.

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً : القيام بحقه، والاشتغال به عن الورد المستحب. وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل.

والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن، والدعاء والذكر والاستغفار .

والافضل في وقت استرشاد الطالب، وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه والاشتغال به .

والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده، والاشتغال بإجابة المؤذن .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الآنيا، : ٥٠٠ .

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجِدُّ والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع، وإن بَعُدَ كان أفضل.

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه، أو البدن، أو المال: الاشتغال بمساعدته، وإغاثة لهفته، وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك.

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه، حتى كأن الله تعالى يخاطبك به. فتجمع فلبك على فهمه وتدبره، والعزم على تنفيذ اوامره، أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك.

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المُضَعِفُ عن ذلك .

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبد لاسيما التكبير والتهليل والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين ،

والأفضل في العشر الأواخر من رمضان: لزوم المسجد فيه، والخلوة والاعتكاف، دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم، وإقرائهم القرآن، عند كثير من العلماء.

والافضل في وقت مرض أخبك المسلم أو موته: عيادته، وحضور جنازته، وتشييعه، وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك .

والافضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم، دون الهرب منهم. فإن المؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم، أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والافضل خلطتهم في الخير، فهي خير من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر، فهو أفضل من خُلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم، أذاله أو قُلَله ، فخلتطهم حينئذ أفضل من اعتزالهم.

فالأفضل في كل وقت وحال : إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال. والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه . وهؤلاء هم أهل التعبد المُطلَق. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه، يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت. فمدار تعبده عليها فهو لا يزال متنقلاً في منازل العبودية، كلما رُفعَتُ له منزلة ، عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى. فهذا دابه في السير، حتى ينتهى سيره. فإن رأيت العلماء، رأيته معهم .

وإنّ رأيت العُبَّادَ ، رأيته معهم .

وإن رأيت المجاهدين ، رأيته معهم .

وإن رأيت الذاكرين، رأيته معهم .

وإن رأيت المتصدقين المحسنين ، رأيته معهم .

وإن رأيت أرباب الجمعية، وعكوف القلب على الله، رأيته معهم .

فهذا هو العبد المطلق، الذي لم تملكه الرسوم ، ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه، وما فيها لذتها وراحتها من العبادات. بل هو على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. فهذا هو المتحقق بـ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِينُ ﴾ حقًا ، القائم بها صدقًا. ملبسه ما تهياً. ومأكله ما تيسر. واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليًا. لا تملكه إشارة. ولا يتعبده قيد. ولا يستولى عليه رسم. حُرِّ مُجَردٌ. دائر مع الأمر حيث دار. يدين بدين الآمر أنَّى تَوَجَهت ركَائِبَهُ. ويدور معه حيث استقلت مضاربه. يأنسُ به كُلُّ مُحِقٌ، ويستوحش منه كل مُبطل. كالغيث، حيث وقع مضاربه. يأنسُ به كُلُّ مُحقٌ، ويستوحش منه كل مُبطل. كالغيث، حيث وقع نفع. وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة، حتى شوكها. وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله. فهو لله وبالله ومع الغلظة قد صحب الله بلا خلق، وصحب الناس بلا نفسي. بل إذا كان مع الله عزل الحلائق عن البين، وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط الخلائق عن البين، وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فَوَاها له . . ما أغربه بين الناس . وما أشد وحشته منهم . . .

وما أعظم أنسه بالله . . وفرحه به . . وطمأنينته وسكونه إليه. والله المستعان وعليه التكلان .

ولا يكون العبد متحققا بـ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبَدُ ﴾ \_ أى محققًا للعبودية \_ إلا بأصلين عظيمين:

احدهما: متابعة الرسول ﷺ ،

الثاني : الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى .

قال تعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾(١) قال الفضيل بن عياض رحمه الله:

العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه .

قالوا : يا أبا على ، ما أخلصه وأصوبه؟

قال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا، لم يُقبل. وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا، لم يُقبل، حتى يكون خالصًا، صوابًا ،

والخالص : ما كان لله . . والصواب : ما كان على السُّنَّة . فلا يقبل الله من العمل إلا إذا كان خالصًا لوجهه، على متابعة أمره، وما عدا ذَلك فهو مردود على عامله ، يُردُّ عليه \_ أحوج ما هو إليه \_ هباءًا منثورًا . أ هـ . بتصرف (٢) .

فإذا قصر العبد في طاعته لله \_ عز وجل \_ فهذا يعتبر خللاً في عبوديته، يجب تداركه. لانه إذا مات على ذلك، فهو لا يؤمن عليه من العذاب، والموت يأتى بغتة كما هو مشاهد ومعروف، وهذا المعنى تجده في هذا النداء الإلهى التحذيرى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهَكُمُ أَمُوالُكُم وَلا أَوْلادُكُم عَن ذَكْرِ اللَّه وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكُ هُمُ الْخَاسِرُون (١٠) وأَنفقُوا مِن مَا رزَقْناكُم مِن قَبْل أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمُوتُ فَيْقُول رَبِ لُولا أَخْرُتني إلَى أَجَل قَريب فَأَصَدُق وَأَكُن مِن الصَّالِحِين (١٠) ولَن يُؤخّر فَيْ الصَّالِحِين (١٠) ولَن يُؤخّر فَيْ الصَّالِحِين (١٠) ولَن يُؤخّر

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين (۱/ ۸۵ ـ ۱۱۷)

اللّه نفساً إذا جاء أجلُها والله خبير بما تعملون (١١) ﴾ (١) . ذكر الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ عند تفسيره لهذه الآية عن الحسن ـ رحمه الله ـ ان المقصود بذكر الله هنا جميع الفرائض، فيكون المعنى : « لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن طاعة الله ، ومن شغلتهم أموالهم وأولادهم عن طاعة الله فأولئك هم الخاسرون» . ولاحظ التحذير من مباغتة الموت في قوله تعالى : ﴿ مَن قَبل أن يأتي أحدكُم المموت ﴾ . فإن السملهي عن طاعة الله عندما يباغته الموت، فإنه يترك كل شيء وراءه لغيره، وينظر بين يديه فلا يجد أنه قدم شيئًا لنفسه ينفعه في هذه اللحظة ، فيتمنى حينتذ أن يُمهل بعض الوقت حتى يطبع ربه، ويفعل ما أمر به، ولكن أتى فيتمنى حينتذ أن يُمهل بعض الوقت حتى يطبع ربه، ويفعل ما أمر به، ولكن أتى

ويقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله :

إن حقيقة العبادة تتمثل في أمرين رئيسيين :

الأول: هو استقرار معنى العبودية لله فى النفس . أى استقرار الشعور على أن هناك عبدًا وربًا ، عبدًا يَع بُد ، وربًا يُع بَد ، وأن ليس وراء ذلك شيء. ليس فى هذا الوجود إلا عابد ومعبود ، وإلا رب واحد، والكل له عبيد .

الثانى : هو التوجه إلى الله بكل حركة فى الضمير، وكل حركة في الجوارح، وكل حركة فى الحياة، التوجه بها إلى الله خالصة، والتجرد من كل شعور آخر، ومن كل معنى غير معنى التعبد لله .

بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة. وعندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعرًا أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل الله تعالى، جاء ينهض بها فترة، طاعة لله وعبادة له لا أرب له هو فيها، ولا غاية له من ورائها، إلا الطاعة، وجزاؤها الذي يجده في نفسه من طمأنينة ورضى عن وضعه وعمله، ومن أنس برضى الله عنه ، ورعايته له، ثم يجده في الأخرة تكريمًا ونعيمًا وفضلاً عظيمًا.

<sup>(</sup>١) المنافقون : ٩\_ ١١ ـ

وعندئذ يكون قد فر إلى الله حقاً. يكون قد فر من أوهاق هذه الأرض وجواذبها المعوقة ومغرياتها الملفتة. ويكون قد تحرر بهذا الفرار. تحرر حقيقة من الاوهاق والاثقال. وخلص لله، واستقر في الوضع الكوني الأصيل: عبدًا لله خلقه الله لعبادته، وقام بما خُلِقَ له، وحقق غاية وجوده.

ومن مقتضيات استقرار معنى العبادة أن يقوم بالخلافة فى الأرض، وينهض بتكاليفها، ويحقق أقصى ثمراتها؛ وهو فى الوقت ذاته نافض يديه منها؛ خالص القلب من جواذبها ومغرياتها. ذلك أنه لم ينهض بالخلافة ويحقق ثمراتها لذاته هو، ولا لذاتها. ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها، ثم الفرار إلى الله منها.

ومن مقتضيات معنى العبادة كذلك أن تصبح قيمة الاعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها، فلتكن النتائج ما تكون، فالإنسان غير معلق بهذه النتائج. إنما هو معلق بأداء العبادة في القيام بهذه الاعمال، ولان جزاءه ليس في نتائجها، إنما جزاءه في العبادة التي أداها، فهذه النتائج ليست داخلة في واجبه ولا في حسابه، وليست من شأنه إنما هو قدر الله ومشيئته. وهو وجهده ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشيئته، ومتى نقض الإنسان قلبه من نتائج العمل والجهد؛ وشعر أنه أخذ نصيبه، وضمن جزاءه، بمجرد تحقق معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد، فلن تبقى في قلبه حينئذ بقية من الاطماع التي تدعو إلى التكالب والخصام على أعراض هذه الحياة. فهو من جانب يبذل أقصى ما يملك من الجهد والطاقة في الحلافة والنهوض بالتكاليف. ومن جانب ينفض يده وقلبه من التعلق بأعراض هذه الأرض، وثمرات هذا النشاط. فقد حقق هذه الثمرات من التحقق معنى العبادة فيها، لا ليحصل عليها ويحتجزها لذاته أ. هـ. بتصرف (۱۱).

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٦/ ٢٣٨٧، ٢٣٨٨).

<sup>■</sup> والاستاذ سيد قطب أديب مرهف الحس، فصيح اللسان، ذو موهبة أدبية قوية، يقودها الحماس لبث فكرة إقامة الحكومة الإسلامية في الأرض، فجزاه الله خيرًا على ما قدمه من كتابات في الإسلام. ولا يمنعنا ذلك من النحلير من الاخطاء التي وقعت له رحمه الله في كتابه (في ظلال القرآن)، وذلك لضعفه العلمي بأصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وعلوم الحديث والأثر، ومن الاخطاء، بعض الشبهات =

أما الطاغوت : فمشتق من الطغيان ، وهو مجاوزة الحد وهو لفظ يفيد المبالغة والضخامة .

والطاغوت عام : فكل ما عُبد من دون الله ، ورضى بالعبادة من معبود ، وكل متبوع أو مُطاع ، في غير طاعة الله ورسوله ، فهو طاغوت .

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : الطاغوت كل ماتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطبعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله على طاعة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله على طاعة الطاغوت ومتابعته الهدا. هد(۱).

#### وقال صاحب الظلال :

"والطاغوت: صيغة من الطغيان، تُفيد كل ما يطغى على الوعى، ويجور على الحق، ويتجاوز الحدود التي رسمها الله للعباد، ولا يكون له ضابط من العقيدة في الله، ومن الشريعة التي يسنها الله. ومنه كل منهج غير مستمد من الله، وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد، لا يُستمد من الله. فمن يكفر بهذا كله، في كل صورة من صوره، ويؤمن بالله وحده، ويستمد من الله وحده، فقد نجا. أ. هـ "(۱).

فإذا تبين لك الآن معنى العبادة ومعنى الطاغوت. تبين لك الاصل فى كيف تعبد الله ـ عز وجل ـ وكيف تجتنب الطاغوت وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام، بل هو أصل الأصول فى هذا الدين.

التى وقعت له فى العقيدة، كتائره بالقول بالحلول الصوفى ووحدة الوجود (انظر على سبيل المثال كلامه عند صورة الحديد: ٣)، وكذلك وقوعه فى التأويل على طريقة الاشاعرة الكلائبية (انظر مثلاً كلامه عند صورة طه : ٥)، وأيضًا جُرأته بعض الشىء فى الحديث عن بعض الأنبياء (انظر صورة الكهف : ٧١) قيتبغى لمن يقرأ فى هذا الكتاب الحذر من مثل هذه السقطات .

<sup>(</sup>١) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد/١٦ . (٢) في ظلال القرآن (١/ ٢٩٣) .

#### اسماء تتعلق بربوبيته تعالى

# ■ نذكر منها: [الرب \_ الملك \_ السيد]

- الرب: هو سبحانه مالك هذا الوجود كله، صاحب السلطة المطلقة فيه
   والحكم النافذ، وهو القيم على خلقه، المربى لهم.
  - ـ الملك: هو سبحانه صاحب الملك التام، المتصرف في ملكه كله كيف يشاء.
    - السيد: هو سبحاثه صاحب الأمر والنهي، المُحتاجُ إليه بالإطلاق.

# الشوح :

كلمة الرب تأتى في اللغة بثلاثة معان، هي :

- ـ المُربى: وهو من ربَّى تربية، أى تعهده بما يغذيه وينميه ويؤدبه، حتى أدرك. والمفعول هنا يُسمى: مَرْبُوبٌ، ورَبِيْبٌ
- \_ المالك: كما تقول العرب: (رب الدار) و(رب الناقة) أي: صاحبها ومالكها.
  - السيد: كقوله تعالى : ﴿ ارْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ (١) ، أي : ارجع إلى سيدك.

وعلى هذا يمكن أن نقول أن معنى اسم الرب هو: سبحانه مالك هذا الوجود كله وصاحبه، كما قال سبحانه : ﴿ رَبُّ السّموات والأرض وما بينهما وربُّ المشارق ﴾ (٢) ، وأنه سبحانه المتولى والمتعهد خلقه بالإنشاء والتربية والرعاية والإصلاح، وقد أشار إلى ذلك نبى الله إبراهيم - عَلَيْكُم - في قوله : ﴿ قَالَ أَفْرَأَيْتُم مَّا كُنتُم تَعَبّدُون ﴿ آَنَ مُ وَآبَاؤُكُم الأَقَدَمُون ﴿ آَنَ فَإِنَّهُم عَدُو لَي إلا ربّ الْعَالَمِين ﴿ آَنَ اللهِ يَهْدِين ﴿ آَنَ اللهِ وَالَّذِي هُو يُطْعَمُني ويسْقين ﴿ آَنَ وَإِذَا الْعَالَمِينَ فَهُو يَهْدِين ﴿ آَنَ وَالَّذِي هُو يُطْعَمُني ويسْقين ﴿ آَنَ وَإِذَا مُوسَتَى يَومُ الدّين ﴿ آلَ اللهِ اللهِ اللهِ المطاع، صاحب السلطة النافذة خطيئتي يوم الدّين ﴿ آلَ ﴾ وأنه سبحانه السيد المطاع، صاحب السلطة النافذة

<sup>(</sup>۱) يوسف: ٥٠ (٢) الصافات: ٥٠

<sup>(</sup>٣) الشعراء : ٧٥ ــ ٨٢ .

الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ، كما قال سبحانه : ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (١) وقال : ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ (١) وقال : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لَمَا يُرِيدُ ﴾ (٣) .

وكما تلاحظ أن معانى أسماء الملك والسيد ومالك الملك، متضمنة في معنى اسم الرب. فبالنسبة لملكه تعالى، فهو كما قال سبحانه : ﴿ وَلَلَّهُ مُلكُ السّموات وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ ﴾ (٤) وقال: ﴿ لِلَّهُ مُلكُ السّموات وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ ﴾ (٤) فسبحانه هوا لملك الحق، المستغنى في ذاته وصفاته عن كل شيء، ولا يستغنى عنه شيء، في أي شيء. ولقد كلف الله \_ جلا وعلا \_ رسوله والله المناس بهذه الحقيقة، فقال سبحانه: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهُ إِلَيْكُم جميعًا الَّذِي لهُ مُلكُ السّموات والأَرْضِ لا إِلَّهُ إِلاَّ هُو يُحيي ويُميتُ فَآمَنُوا باللَّهُ ورسُولُه النَّبِي النَّاسُ اللَّهِ وَكُلماته واتَّبعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١)

وقد قال الحليمي \_ رحمه الله \_ عن اسم السيد: « إن سيد الناس إنما هو رأسهم الذي إليه يرجعون، وباهره يعملون، وعن رايه يصدرون، ومن قوله يستهدون، فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقاً للباري جل ثناؤه، ولم يكن بهم غنية عنه في بدء أمرهم، وهو الوجود، إذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا، ولا في البقاء بعد الإيجاد، ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء، كان حقاً له جل ثناؤه أن يكون سيدًا، وكان حقاً عليهم أن يدعوه بهذا الاسم . . ، اهد(۱) .

ومن كان ملكاً وسيدًا لكل شيء ، ازلاً أو أبدًا، كان قطعاً اللك كله بيده، ولم يكن له فيه شريك، وكان إن شاء ملكاً من يشاء من عباده ما يشاء من

 <sup>(</sup>١) الأحراف : ٥٤ .
 (١) الأسياء : ٢٣ .

<sup>(</sup>۳) مود : ۲۰۷ .(۱۸ تالند : ۱۸ .

<sup>(</sup>٥) المائدة : ١٢٠ . (٦) الأعراف : ١٥٨ .

<sup>(</sup>٧) الأسماء والصفات للإمام البيهقي (١٩/١)\_

ملكه، وإن شاء نزعه منه، كما قال سبحانه: ﴿ قُلِ اللَّهُمُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذلِلُ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ الْخَيْرُ إِنْكَ عَلَىٰ كُلُ شَيْء قَديرٌ ﴾(١)

وتمليك العبد لشيء إنما هو تمليك العارية (٢) ، التي يستردها صاحبها ممن يشاء، عندما يشاء، فهي ملكية مؤقتة وغير أصلية له، ولهذا فتسمية صاحبها بالمالك، إنما هي تسمية مجازية، لأن المالك والملك الحق، هو الله رب العالمين.

والإيمان فقط بأن الله تعالى هو مالك هذا الوجود كله وخالقه، وأنه المدبر لكل شيء، والرازق لكل حي، وكل ما مر بنا من معان، دون التوجه بكل أنواع العبادات، من صلاة ودعاء وذبح ونذر وطواف وتوكل واستعانة، وغير ذلك من العبادات الباطنة والظاهرة، إلى الله - جل وعلا - وحده، لا يكفى للنجاة يوم القيامة.

فإن المشركين كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى، وأنه تعالى هو الخالق لكل شيء، وأنه صاحب الملك، وأنه القادر على كل شيء، وأنه هو الذي بيده النفع والضر، وأنه هو الرازق والمحيى والمميت، ولا يشركون به في ذلك شيئًا، كما قال سبحانه: ﴿ قُل لَمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيها إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ (١٠) سيقُولُونَ لله قُل أَفَلا تَذْكُرُونَ (١٠) قُل مَن رُبُ السَّمَوات السَّبِع وَرَبُ الْعَرْشُ الْعَظِيم (١٠) سيقُولُونَ لله قُل أَفَلا قُل أَفَلا تَعْلُونَ (١٠) سيقُولُونَ لله قُل أَفَلا تُعْلَمُونَ (١٠) سيقُولُونَ لله قُل أَفَلا تَعْلَمُونَ (١٠) شيقُولُونَ لله تُل مَن بيده ملكُوتُ كُلُ شيء وهُو يُجيرُ ولا يُجارُ عَلَيه إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ (١٨) سيقُولُونَ لله إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ (١٨) سيقُولُونَ لله قُل فَأَنِي تُسْحَرُونَ (١٨) ﴾ (١٠)

وقال تعالى : ﴿ قُلْ مَن يُرُّزُقُكُم مِنَ السُّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمِّن يَمْلُكُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٢٦ .

 <sup>(</sup>٢) العارية، الإعارة، ومعناها: إباحة المالك منافع ملكه التي تبقى بعد استخدامها، الغيره، بالا عوض، على
 ان بعيدها إليه. وقبل : سعبت عارية من العربى، وهو التجرد، لتجردها من العوض.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ٨٤ - ٨٩.

وَمَن يُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيَتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلُ أَفَلا تُتَّقُونَ ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَسَخَّرُ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ (٦٠) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ مِنْ عباده ويقدرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ۞ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزُّلَ مِنَ السَّمَاء مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ الأرضَ مِنْ بِعُد مُوتِهَا لَيْقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ (٢٣) ﴾(١)

قال الإمام أبن كثير \_ رحمه الله \_ عند تفسير هذه الآيات :

 قول الله مقررًا أنه لا إله إلا هو، لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السموات والارض، والشمس والقمر، وتسخير الليل والنهار، وأنه إلخالق الرازق لعباده، ومقدر آجالهم وأرزاقهم، فتفاوت بينهم، فمنهم الغنى والفقير، وهو العليم بما يصلح كلا منهم، ومن يستحق الغني ممن يستحق الفقر، فذكر أنه المستقل بخلق الأشياء، المتفرد بتدبيرها، فإذا كان الأمر كذلك، فَلمَ يُعبِدُ غيره؟ ولمَ يُتوكلُ على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه، فليكن الواحد في عبادته، وكثيرًا ما يقرر تعالى (مقام الإلهية) بالاعتراف بتوحيد الربوبية، وقد كان المشركون يعترفون بذلك، كما كانوا يقولون في تلبيتهم، لبيك لا شريك لك، إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك » (٣) .

وكان السبب في توجه المشركين لغير الله ـ عز وجل ـ ببعض العبادات، هو التقرب إلى الله ، واتخاذ هؤلاء المتوجه إليهم بالعبادات شفعاء عند الله تعالى كما زعموا، وكما أخبرنا تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولَيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لَيْقُرْبُونَا إِلَى اللَّهُ زَلْفَىٰ ﴾ (٤) . وكما اخبرنا أيضًا : ﴿ وَيَقُولُونَ هُؤُلَّاء شُفَعَاؤُنا عند

<sup>(</sup>۱) يونس : ۳۱.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٣ \_ (٣) تفسير ابن كثير (٣ / ٣١٠) .

<sup>(</sup>۲) العنكبوت : ٦١ ـ ٦٣ ..

الله قُلُ أَتُنَبِّثُونَ اللهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾(١) .

ولم تنفعهم هذه الادعاءات وظلوا مشركين ولم ينفعهم الإيمان وحده بخلق الله لهذا الوجود وقيامه عليه وتدبيره لكل شيء فيه وقدرته على كل شيء وأنه هو وحده النافع الرازق المستعان، ملك هذا الوجود كله، لم ينفعهم الإيمان بذلك دون التوجه له سبحانه بكل أنواع العبادات، وعدم إشراك غيره في أي شيء منها. فظهر لنا إذن وجوب إجتماع الإيمان بربوبية الله - عز وجل - لهذا الوجود مع التوجه له وحده سبحانه وتعالى بكل أنواع العبادات الظاهرة والباطنة (٢).

وفي الفصل التالي يأتي مزيد من التفصيل لهذه المسألة إن شاء الله .

告 告 告

<sup>(</sup>۱) يونس : ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) انظر كلام الإمام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ في مجموع التفاوي (١/ ١٥٥ وما بعدها) فهو هام جدًا.

#### اسماء تتعلق بوحدانيته تعالى

#### ■ نذكر منها: [الواحد ـ الأحد]

- الواحد: هو الفرد القائم بنفسه، والذي لا ند له ولا شريك له في الوهيته وربوبيته.

- الأحد: هو الذي لا شبيه ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته.

#### الشرح :

إن الله \_ عز وجل \_ واحد في ذاته، قائم بنفسه، لا يحتاج إلى غيره، لا ند له ولا شريك، وذلك من حيث العدد. يقول سبحانه: ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (١)

قال شارح الطحاوية: "وإثبات التوحيد بهذه الكلمة \_ أى كلمة لا إله إلا الله \_ باعتبار النفى والإثبات المقتضى للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا \_ والله أعلم \_ لما قال تعالى : ﴿ وَإِلْهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ قال بعده : ﴿ لاَ إِلهُ إِلاَ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطانى: هب أن إلهنا واحد، فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى : ﴿ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو ﴾ \*(٢) .

ويقول سبحانه : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلَّ مَنْ خَالِقَ غَيْرُ اللَّهُ يَرْزُقُكُم مَن السَّمَاء والأرضِ لا إله إلا هُو فَانَى تُؤْفَكُونَ ﴾ (٣) ويقول : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمِّعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِن إلَّهُ غَيْرُ اللَّهُ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرُ كَيْفُ نُصَرِفُ اللَّهُ يَاتِيكُم بِهِ انظُرُ كَيْفُ نُصَرِفُ الآياتِ ثُمْ هُمْ يَصَدَّفُونَ ﴾ (٤) ويقول أيضًا : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ يَاتِيكُم اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ يَأْتِيكُم بَضِياء أَفْلا تَسَمَّعُونَ (١٧) عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ يَأْتِيكُم بَضِياء أَفْلا تَسَمَّعُونَ (١٧) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ يَأْتِيكُم بَضِياء أَفْلا تَسَمَّعُونَ (١٧) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارُ سَرَّمَدًا إلَىٰ يَوْمَ الْقَيَامَةُ مِنْ إلَهُ غَيْرُ اللَّهُ يَأْتِيكُمْ أَلْلَهُ عَيْرُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ يَأْتِيكُم بَضِياء أَفْلا تَسَمَّعُونَ (١٤) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ يَاتِيكُمْ الْقَيَامَةُ مِنْ إلَهُ عَيْرُ اللَّهُ يَاتِيكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَاتِيكُمْ النَّهُ إِنْ جَعَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَاتِيكُمْ النَّهِ إِلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلَالُهُ يَاتِيكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى أَلْلَهُ عَلَى أَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهُ اللَّهُ عَلَى أَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلِيْتُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى أَلِهُ اللْعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلَالُهُ عَلَى أَلِهُ اللَّهُ عَلَى أَلَا اللَّهُ عَلَى أَلَا اللَّهُ عَلَى أَلِهُ الللَهُ عَلَى أَلَا اللَّهُ عَلَى أَلَا اللَّهُ عَلَى الْ

البقرة: ١٦٣.
 البقرة: الطحارية / ٧٢.

<sup>(</sup>٣) فاطر : ٣.(٤) الأنعام : ٢١ .

بَلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (١٠) .

ثم إليك هذا الفيض القرآنى : ﴿ قُلُ الْحَمَدُ لِلَّهُ وَسَلامٌ عَلَى عَبَادَهُ اللَّهُ السّماء ماء اللّهُ خَيْرٌ أَمّا يُشْرِكُون ( ق ) أَمَنْ خلق السّموات والأرض وأنزل لكم من السّماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تُنبتُوا شجرها أله مع الله بل هم قومٌ يعدلُون أمّن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البّحرين حاجزا أله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ( أَمَن يُجيبُ المُضطر إذا دعاهُ ويكشف السّوء ويجعلكم خُلفاء الأرض أله مع الله قليلا ما تذكرون ( أَمَن يُجيبُ المُضطر إذا يهديكم في ظُلمات البر والبحر ومن يُرسل الرياح بُشرا بين يدي رحمته أله مع الله تعالى الله عما يشركون ( أَن أَمَن يبدأ الْخَلْق ثُمْ يُعِيدُهُ ومن يرزقُكُم من السّماء والأرض ألِلهُ مَع الله عما يشركون ( أَن أَمَن يبدأ الْخَلْق ثُمْ يُعِيدُهُ ومن يرزقُكُم من السّماء والأرض ألِلهُ مع الله عما يشركون ( أَن أَمَن يبدأ الْخَلْق ثُمْ يُعِيدُهُ ومن يرزقُكُم من السّماء والأرض ألِلهُ مع الله عُل هاتُوا بُرهانكُم إن كُنتُم صادقين ( أَن ) \* ( أَن ) \* ( أَن ) \* ( أَن ) أَن الله عَل الله عَل هالله قُل هاتُوا بُرهانكُم إن كُنتُم صادقين ( أَن ) \* (

انظر في نهاية كل آية من هذه الآيات إلى هذا السؤال المباغت: أإله مع الله؟ والذي لا مفر ولا مجال لكل ذي عقل أمامه إلا الإقرار والإذعان والقول: سبحانك لا إله إلا أنت، ولا رب سواك، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت مولانا، فنعم المولى ونعم النصير.

ولقد ذكر سبحانه الكثير من الأدلة على وحدانيته، ومن هذه البراهين الساطعة أيضًا، غير ما ذكرناه، قوله تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدَ وَمَا كَانَ مَعْهُ مِنَ إِلَهَ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهُ بِمَا خَلَقَ وَلَعْلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾(٢)

يقول شارح الطحاوية: «فتأمل هذا البرهان الباهر، بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقًا فاعلاً، يوصل إلى عابده النفع، ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشاركه في ملكه، لكان له خلق وفعل،

<sup>(</sup>١) التصصي : ٧١، ٧٢. ٧٣ (١) النمل : ٥٩ - ١٤ -

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ٩١ .

وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك، وتفرده بالملك والإلهية دونه، فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه، وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد ثلاثة أمور:

- ـ إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه.
  - ـ وإما أن يعلو بعضهم على بعض .
- وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء، ولا يتصرفون
   فيه، بل يكون وحد، هو الإله، وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه.

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره، من أدل الأدلة على أن مديره إله واحد، وملك واحد، ورب واحد، لا إله للخلق غيره، ولا رب لهم سواه. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفيطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلاَّ اللهُ لَفُسَدَتًا ﴾ (١) أ.هـ باختصار .

فالله - عز وجل - أحد في ربوبيته، لا شريك له في ملكه ولا مضاد ولا منازع ولا مغالب. أحد في الوهيته، فلا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو، ولذا قضى ألا تعبد إلا إياه. أحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

يقول شارح سلم الوصول ـ رحمه الله ـ:

« فكما أنه الأحد الفرد فى ذاته وإلهبته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو مسجانه ـ المتفرد فى ملكوته بأنواع التصرفات: من الإيجاد والإعدام، والإحياء والإماته، والحلق والرزق، والإعزاز والإذلال، والهداية والإضلال، والإسعاد والإشقاء، والحفض والرفع، والعطاء والمنع، والوصل والقطع، والضر والنفع. فلو اجتمع أهل السموات السبع والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية/٣٩.

من هو محييه أو إعزاز من هو مذله أو هداية من هو مضله أو إسعاد من هو مشقيه، أو خفض من هو رافعه، أو وصل من هو قاطعه، أو إعطاء من هو مانعه، أو ضر من هو نافعه، أو عكس ذلك، لم يكن ذلك بمكن في استطاعتهم. وأنَّى لهم ذلك، والكل خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاءوه، نافذة فيهم مشيئته، لا امتناع لهم عما قضاه، ولا خروج لهم من قبضته، ولا تحرك ذرة في السموات والأرض ولا تسكن إلا بإذنه، فما شاء كان وما لم يشا لم يكن أ.هـ(۱).

ومتى وعى الإنسان ما مضى، كان لقلبه وجوارحه قبلة واحدة لا يحيد عنها ابدًا، وتوجه إلى هذا الإله الواحد، الذى لا إله إلا هو، بكل أعماله وتوكله وخوفه ورجائه، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَعَيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٠) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُولُ الْمُسلمينَ (١٦٠) ﴾ (١٦) خطاه إلى هذا الإله الواحد، يستمد منه وحده، ويخدمه هو وحده، فلا تتشعب به السبل، وتتجمع بذلك طاقته وتتوحد، ويتحرك وهو ثابت القدمين على الأرض، متطلع إلى إله واحد في السماء.

اما من أبَى، ولم يتوجه إلى ربه بعمله كله، مخلصًا له النية فيه، فلا قيمة لعمله مهما عظم. جاء رجل إلى رسول الله على فقال : يا رسول الله، أرأيت رجلاً غزا، يلتمس الاجر والذكر، ما له ؟ قال على : « لا شَيْءَ لَهُ \* فأعادها ثلاثة، كل ذلك يقول : « لا شَيْءَ لَهُ » ثم قال على : « إنَّ الله لا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ الا مَا كَانَ خَالصا لَهُ وَابتُغيَ به وَجُهُهُ »(٣) فهذا عبد توجه إلى خالقه بهذا العمل الجليل، ولكنه أشرك المخلوق مع الحالق في توجهه، فأراد أيضًا المدح والثناء والتعظيم، فلم تعد قبلته بذلك قبلة واحدة، فلم ينتفع بعمله والعياذ بالله. ويؤيد هذا ما جاء عن أبي موسى الأشعرى - يَوْفِينَ \_ قال : جاء رجل إلى النبي وَ الله على النبي وَ الله الله النبي وَ الله الله النبي وَ الله الله النبي وَ الله الله النبي والله النبي الله النبي والله النبي الله النبي اله النبي الله النبي الله النبي النبي النبي النبي الله النبي الله النبي الن

 <sup>(</sup>۱) معارج القبول (۱/ ۸۰).
 (۲) الأنعام : ۱۱۲ ، ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي. وحسته الألباني في صحيح الجامع (١٨٥٦)، والصحيحة (٥٢) .

فقال : الرَّجُلُ يُفَاتِلُ لِلمَغْنَم ، وَالرَّجُلُ يُفَاتِلُ لِيُدْكَرَ ، وَالرَّجُلُ يُفَاتِلُ لِيُرَى مَا كَانُهُ ، وَالرَّجُلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ

إنَّ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ القَيَامَة، يَنْزِلُ إِلَى العِبَادِ لِيَقْضَى بَيْنَهُم، وَكُلُّ أَمَّة جَاثِيَةٌ، فَأُولُ مَنْ يُدْعَى بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ القُراآنَ ، وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله، وَرَجُلٌ كَثَيْرُ السَّمَالِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلقَارِئِ: المَ أُعَلِّمْكُ مَا انْزَلَتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ: كُنْيَرُ السَّمَالِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلقَارِئِ: المَ أُعَلِّمْكَ مَا انْزَلَتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَمَا عَمِلتَ فِيمَا عَلَمْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ اقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وآناءَ النَّهار، فَيقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ اللهَ تَبَارَكَ ثَالًا كَنْتُ الْهُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وآناءَ النَّهار، فَيقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ اللهَ تَبَارَكَ

متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) نَشَعَ : أي شهق حتى كاد يُغشى عليه أسفًا أو خوفًا..

قال الوليد أبو عثمان المدينى: وأخبرنى عقبة أن شفياً هو الذى دخل على معاوية، فأخبره بهذا، قال أبو عثمان: وحدثنى العلاء بن أبى حكيم أنه كان سيافًا لمعاوية قال: فدخل عليه رجل، فأخبره بهذا عن أبى هريرة، فقال معاوية: قد فُعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاءً شديدًا، حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه، وقال: صدق الله ورسوله : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنيا وزينتها نُوفَ النَّهِمُ أَعْمَالُهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُتخسُونَ ۞ أُولَنكَ الذين لِسَ لَهُمْ في الآخرة إلا النَّارُ وَحَبط مَا صَنَعُوا فِيها وَبَاطلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾(١) \* (١)

ولهذا، أكثر علماؤنا في كثير من مصنفاتهم من بيان دقائق وأسرار النية،

<sup>(</sup>۱) مود: ۱۵ ، ۱3 .

 <sup>(</sup>۲) اصل الحدیث فی صحیح مسلم عن ابی هریرة رضی الله عنه ولکن اللفظ هنا للنسانی وقد حسته ـ ولاین
 حیان فی صحیحه ، کلاهما بلفظ واحد وانظر ( صحیح الترغیب والترهیب/ ۲۰) للالبانی.

وخطر الشرك فيها، فلترجع إلى تفصيلات ذلك للأهمية، في كتبهم، فإن المقام هنا لا يحتمل مثل هذا التفصيل الكبير، ولكننا رغم ذلك نشير إشارة سريعة إلى بعض العلامات التي إذا و جَدت في نفسك شيئًا منها، كان ذلك دليلاً على وجود مرض الرياء في قلبك، أو على الأقل أصله.

والرياء مشتق من الرؤية، فالمرائى يُرى الناس أعماله الصالحة، طلبًا للمنزلة والمكانة عندهم.

#### # وهذه العلامات هي :

- ـ يُحب أن يُحمد على طاعة الله عز وجل .
- يكره الذم، فيدع الطاعة من أجل الذم. كالذى يدع الأمر بالمعروف والنهى
   عن المنكر، كراهية ذم من يأمره وينهاه.
- إذا عمل عملاً لم يعلم به إلا الله تعالى، لم تقنع نفسه بذلك، فيظل يُعَرِّضُ بالكلام والافعال حيثًا، ويُصرح في آخر، حتى يعلم أن الناس قد علموا ما فعل من الاعمال الصالحة. فحينتذ يرتاح قلبه لذلك ويُسرَّة .
- \_ أخف الناس عنده من حمده وأثنى عليه، وأثقلهم من ترك حمده والثناء عليه.
- إطلاع الناس عليه يكون مقويًا لنشاطه في الطاعة، ولو لم يطلع عليه أحد
   ثقلت عليه الطاعة، ولم يقم بها كما كان يفعلها أمام الناس.

وقد قال بعض العلماء : لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال الصالحة.

أما في الأعمال التي لا يستطيع إخفاءها، كالذهاب للمسجد لصلاة الجماعة، فمن العلاج أن يستحضر مضرة الرياء الشديدة، وما يفوته من صلاح القلب، وطهارة النفس، والمنزلة عند الله تعالى، والمنزلة في الآخرة. وما سوف يتعرض له من ضياع ثواب العمل ومن العقاب في الآخرة . وليعلم المراثى أن مدح الناس لا يزيد رزقه ولا أجله ولا ينفعه يوم حاجته، وكذلك ذمهم. فإن العباد كلهم عجزة، لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعًا. فإذا قرر هذا في نفسه، فترت رغبته في الرياء، وأقبل على الله تعالى بقلبه، فإن العاقل لا يرغب فيما يضره.

وهناك صور آخرى للشرك أوضح من ذلك، كالذين يتوجهون بشى، من العبادات كالذبح والنذر والدعاء مثلاً لغير الله - عز وجل - كما نراه عند الاضرحة اليوم، يقول الله تعالى لهؤلاء الذبن يدعون أصحاب هذه الاضرحة وغيرهم، ويطلبون منهم تيسير الامور، وتفريح الكروب: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِه مَا يَمْلَكُونَ مِن قَطْمِيرِ (١٠) إِن تَدْعُوهُم لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُم وَلُو سَمِعُوا مَا استَجَابُوا لَكُم ويَوْمَ الْقَيَامَة يَكْفُرُونَ بَشْرِكُم وَلَا يُنبِئُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ (١١) ﴾(١١)

والقطمير: هي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمرة .

فحتى هذا الغلاف الزهيد، لا يملكه أولئك الذين يدعونهم من دون الله تعالى.
ويقول جل وعلا: ﴿ لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بشيء إلاَّ كَاسِط كَفَيْه إلى الْمَاء لِيبُلُغ فَاهُ وَمَا هُو بَبَالِغِه وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلاَّ في ضلال ﴾(٢).

فدعوة واحدة هي الحق، وهي التي تُستجاب، إنها دعوة الله تعالى وحده، والتوجه إليه، والاعتماد عليه، وطلب عونه ورحمته وهداه. وما عداها باطل هباء، لا ينال صاحبه منه إلا العناء .

والآيات تبين أن دعاء غير الله تعالى شرك وكفر؛ لأن الدعاء عبادة، والعبادات كلها لا تكون إلا لله ـ جل وعلا ـ .

ولانهم بدعائهم لهؤلاء الاموات، وطلبهم منهم قضاء بعض الحاجات، اعتقدوا

<sup>(</sup>١) فاطر: ١٤ ، ١٣ . ١٤ . (١) الرعد : ١٤ .

فيهم التأثير في قضاء الحاجات، فجعلوا لهم سلطة في هذا الكون لم يأذن بها سبحانه، وبين أنها شرك في كثير من الآيات.

ويقول تعالى مبينًا أن كل مدعو من دونه لا يملك نفع نفسه، فضلاً عن نفع غيره : ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونَ اللَّهِ لَا يَخْلَقُونَ شَيِّنًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ ﴿ ٢٠ أَمُواتَ غَيْرُ أَحْيَاءَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يَبْعَثُونَ ۞ إِلَّهُكُمْ إِلَّهُ وَاحَدٌ ﴾ (١) .

ولهذا كله فليس هناك أضل ممن يدعو هؤلاء من دونه سبحانه : ﴿ وَمَنْ أَصْلُ ممِّن يَدْعُو من دُونَ اللَّه من لأ يستجيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمَ الْقَيَامَةُ وَهُمْ عَن دَعَائِهِمْ غَافَلُونَ (٣) وَإِذَا حُشْرُ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعَبَادَتِهِمْ كَافْرِينَ (٢) ﴾ (٢).

وعليه يأتي هذا التوجيه الشديد اللهجة : ﴿ وَأَنْ أَقُمْ وَجَهَكَ لَلَّذَينَ حَنيْهَا وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٠٥) ولا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكُ وَلا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْت فَإِنَّكَ إِذًا مَنَ الظَّالِمِينَ ( 📆 ﴾ (٣) .

> وهذا الامر الصريح : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴾ (١) وهذا النهى القاطع : ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدُ لَلَّهُ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهُ أَحَدًا ﴾ (٥) .

ويأتي هذا التساؤل، الذي تهتز له القلوب المؤمنة الموحدة، والذي في الإجابة عليه حسم لهذه المسألة : ﴿ أَمْن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السُّوء ويجعلُكُم خَلَفًاء الأرض أَإِلَهُ مُعَ اللَّهِ قَلْيَلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ﴾ (٦) .

والذين يدعون أصحاب الأضرحة اليوم، إذا ضيقت عليهم الحناق في النقاش، يقولون: نحن إنما ندعوهم لنتقرب بهم إلى الله فحسب، فهم قوم صالحون! ونتخذهم شفعاء عند الله، فهم قوم أصحاب منزلة عنده!

وسبحان الله، فهذه هي نفس مقولة المشركين من قبل، كما أخبر سبحانه عنهم

<sup>(</sup>١) النحل: ٢٠ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٥-١،١٠١،

<sup>(</sup>٥) الجن : ١٨ .

۲ (۲) الاحقاف : ٥ ، ٢ .

<sup>(</sup>٤) الجن : ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) النعل : ٦٢ .

في قوله : ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلأَ لَيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهَ زُلْفَىٰ ﴾ (١) .

وفى قوله : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفُعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاء شُفَعَاوُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾(٢)

فانظر مقولة أهل الشرك في الماضى : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ ، وقولهم : ﴿ هَوُلاءِ شُفْعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ﴾ ، فهى نفس مقولة الذين يدعون أصحاب الاضرحة اليوم، ويطلبون منهم قضاء الحاجات: ﴿ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (٢٠)

وقد قطع الله \_ تعالى \_ كل الاسباب التي يتعلق بها المشركون في آية واحدة جامعة، فقال سبحانه: ﴿ قُل ادْعُوا الّذِين زَعْمَتُم مِن دُونِ اللّه لا يَمْلَكُونَ مِثْقَالَ ذَرَةً في السّمَوَات ولا في الأرض وَمَا لَهُم فيهما مِن شَرَك وَمَا لَهُ مَنْهُم مِن ظَهير (١٣) ولا تنفع الشّفَاعَةُ عِنده إلا لَمَن أَذِن لَهُ ﴾ (١) فالمشرك إنما يدعو من يدعوه لما يحصل له من النفع، والنفع يحصل ممن فيه خصلة من هذه الاربع:

١\_ المالك لما يريده هذا العابد.

٢ ـ فإن لم يكن مالكًا فيكون شريكًا في الملك.

٣ \_ فإن لم يكن شريكًا، كان معينًا وظهيرًا لهذا الملك.

٤ \_ فإن لم يكن كذلك كان شفيعًا عنده.

فنفى سبحانه هذه الأربع نفياً مرتباً من الأعلى إلى الأدنى. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من الشرك، وأن يتوفنا على التوحيد، إنه سبحانه سميع مجيب.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١١٨ . (٤) سيأ : ٢٢ ، ٢٢ .

#### اسماء تتعلق بحياته تعالى المطلقة

#### ■ نذكر منها : [ الحي ـ الأول ـ الآخر ـ الوارث ]

- الحي: هو سبحانه دائم الحياة الذي له البقاء المطلق.

- الأول: هو سبحانه الذي لا قُبْل له.

- الآخر: هو سبحانه الذي لا بُعْد له.

- الوارث: هو سبحانه الباقي بعد فناء خلقه.

#### الشرح:

إن حياة الله - عز وجل - حياة مطلقة ، فلم تحدث له سبحانه هذه الحياة بعد موت، ولا يعترضه سبحانه الموت بعد هذه الحياة. فهو سبحانه ليس قبله شيء، وكذا ليس بعده شيء. وهذا الأمر لا يستطيع عقل الإنسان المحدود أن يخوض فيه أكثر من ذلك فهو غير مؤهل لهذا، وليس عنده من العلم المقدمات لذلك.

ولذلك قال النبي ﷺ : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَاتِي اَحَدَّكُمْ فَلِكُ فَلِقُولُ مَنْ خَلَقَكَ؟ فَيَقُولُ اللهُ، فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ ا فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بالله وَرُسُله؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ عَنْهُ ﴿ أَ وَفِي رَوَايَةَ أَخْرَى: ﴿ يُوسُكُ النَّاسُ يُتَسَاءَلُونَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَقُولُ وَلَكَ يَذُهُمُ عَنْهُ وَلَى يَقُولُ اللهَ عَنْهُمْ اللهَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْ يَسَاء أَلُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: الله قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: الله أَحَدٌ، الله الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ، وَلَمْ يَسكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ، ثُمَّ لِيَتَقُلَ عَنْ يَسَارِهِ فَلَانًا اللهُ اللهُ

والوارث جل وعلا هو صاحب البقاء الأبدى الذى يرجع إليه كل ما كان مَلَّكَهُ لعباده، بعد فنائهم أجمعين فسبحانه إليه مرجع كل شيء ومصيره.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ وصححه الالباني في (الصحيحة / ١١٦)

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ وصححه الالبائي في ( الصحيحة /١١٨)

يقول سبحانه : ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنَ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ (١) فلا مالك في الحقيقة إلا الله، ولا مَلك في الحقيقة إلا هو سبحانه .

يقول تعالى : ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرَشِ يُلْقِي الرَّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَاده لِيَنذَرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ( ( ) يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيَّ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ( ( ) ) ( ) . وعن أبى هريرة - رَجَائِكُ - قال المُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ( ) ) ( ) . وعن أبى هريرة - رَجَائِكُ - قال المملكُ اللهِ الوَاحِد الْقَهَّارِ ( ) ) ( ) أنهُ الأرضَ وَيَطوى السَّمَاوَاتِ بَيمينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ : النَّرَ مُلُوكُ الأرضَ ؟ ! الأرضَ ؟ ! الأرضَ وَيَطوى السَّمَاوَاتِ بَيمينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ : اللهُ الرَّضَ ؟ ! اللهُ الل

ومن آمن بان ربه سبحانه وتعالى هو الحى الذى لا يموت أبدًا، والذى لا تأخذه سنة ولا نوم، يكون توكله فى جميع أموره عليه وحده، ويكون ربه هو ذخره وملجأه فى كل حين، يقول الله تعالى :

﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّح بِحَمْدِه ﴾ (١) .

فسيحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، عليك توكلنا ولا حول لنا ولا قوة إلا بك.

恭 恭 恭

<sup>(</sup>۱) مريم : ٠٤.(۲) غافر : ۱۹ ، ۱۹ .

 <sup>(</sup>۳) متفق عليه.
 (۱) الفرقان : ۵۸.

#### اسماء تتعلق بتنزيهه تعالى التنزيه المطلق

- نذكر منها : [القُدُّوس ـ السُّبُوح ـ السَّلام]
- القُدُّوس: هو سبحانه الطاهر في ذاته ، طهارة مطلقة.
- السُبُوح: هو سبحانه المنزه عن كل سوء، على وجه التعظيم.
- السّلام: هو سبحانه ذو السلامة المطلقة من كل ما لا يليق بجلال ذاته وكمال صفاته وحكمة أفعاله.

# الشرح:

إن اسم القدوس يتضمن إثبات شيء ممدوح لله \_ عز وجل \_ الا وهو الطهارة المطلقة، واسم السبوح يتضمن نفى كل عيب ونقص عن الله تعالى؛ على وجه التعظيم، وكلاهما يتضمن الآخر.

قال الحليمي - رحمه الله - : «فالتقديس مضمن في صريح التسبيح ، والتسبيح ، مضمن في صريح التقديس ، لأن نفى المذام إثبات للمدائح ، كقولنا «لا شريك له ولا شبيه» إثبات أنه واحد أحد . وإثبات المدائح له نفى للمذام عنه ، كقولنا «إنه قادر» نفى للعجز عنه . إلا أن قولنا هو كذا ، ظاهره التقديس ، وقولنا ليس بكذا ظاهره التسبيح ، ثم التسبيح موجود في ضمن التقديس ، والتقديس موجود في ضمن التسبيح » أ. هـ باختصار يسير (۱) .

وقال الإمام ابن كثير – رحمه الله - : «وقوله تعالى: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِحُ بِحَمْدُكُ وَنُقَدْسُ لَكَ ﴾ قال ابن جرير: التقديس هو التعظيم والتطهير. ومنه قولهم : سبوح قُدُوس، يعنى بقولهم: سبوح؛ تنزيه له، وبقولهم: قدوس؛ طهارة وتعظيم له. وكذلك قيل للأرض، أرض مقدسة، يعنى بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذًا ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِحُ بِحَمْدُكَ ﴾ ننزهك ونبرئك عما يضيفه إليك أهل الشرك بك.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات (١/٧/١).

و ﴿ وَنُقَدَّسُ لَكَ ﴾ نسبك إلى سا هــو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك ١ أ . هــ (١) .

وهناك من التنزيه ما لا يكون على وجه التعظيم، كأن تقول : رئيس الدولة ليس بلص، ولذا كان هذا القيد: (على وجه التعظيم) مضافًا لاسم السبوح.

والله ـ عز وجل ـ هو المنزه عن أن يكون له ند، أو يكون له شريك في ملكه، سبحانه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, سبحانه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه الذي يُجير ولا يُجار عليه. سبحانه الذي لا يموت أبدًا، وكل خلقه يموت. سبحانه القادر على كل شيء، ولا يقدر عليه شيء. سبحانه الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. سبحانه العالم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء.

سبحانه المنزه عن كل وصف يدركه حس أو يتصوره خيال، أو يسبق إليه وهم، أو يختلج به ضمير، أو يقضى به تفكير، بل هو سبحانه المنزه عن كل وصف من أوصاف الكمال يمكن أن يظنه عبد، فمهما تصور وتخيل العبد من العظمة والكمال لأى صفة من صفات ربه، فالله \_ عز وجل \_ منزه عن هذا التصور، وهو أعظم منها بكثير كثير، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

وإذا أراد العبد أن يتقرب من ربه السبوح القدوس - جلا وعلا - فعليه أن ينزه نفسه ويقدسها من المعاصى والآثام، وليعلم أن كل معصية، إنما هى خطوة فى طريق انتكاس قلبه وقسوته، وبالتالى هى خطوة فى البعد عن ربه - جل وعلا- فعن حذيفة بن اليمان - رَوَقِيَّةَ - أن رسول الله وَ قال : "تُعرضُ الفتنُ على القلوب كَعَرضِ الحصير عُودًا عُودًا، فأى قلب أشربها، نُكتَت فيه نُكتة سوداء، وأي قلب أنربها، نُكتَت فيه نُكتة سوداء، وأي قلب أنربها، نُكتَت فيه نُكتة سوداء، أيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرضُ. والآخر أسود

نفسير ابن كثير (١/ ١٦) ...

# مُرْبَادًا، كالكوز مُجَخِّيًّا لا يعرفُ معروفًا، ولا يُنكر مُنكرًا، إلا ما أَشْرِبَ من

للوبنا ليل نهار، وهي تأتي في أشكال وفي صور عديدة، رض عليك، وهو حرام أو فيه شبهة، وأنت في حاجة شوة تعرض عليك، أو قد تكون في امرأة متبرجة جميلة، يون في جار يؤذيك بعض الشيء، وقد تكون في فرصة اك، كأن يذكره أحد أمامك بسوء، أو نحو ذلك، وغير سى، ومع كل فتنة، يجد العبد نفسه أمام طريقين: طريق طان، فإذا اختار طريق الشيطان، وعصى ربه، نُكتَتُ في قلبه بعض الشيء، فإذا استمر على المعصية، الواحدة تلو يَسُودَ فيه قلبه، وينتكس ـ والعياذ بالله ـ ويصبح كالكوز

م بشيء من ذلك،

ت أبوابه، وضاعت

نَّ إدمانُها

عصيانُها

ى العبد، ويوضح

سالحة يوم القيامة،

، تجري من تحتها

الاخرى يأتى وقت عليه ل أو المقلوب، فالكوز المقلوب مهما وضعت فيه من ماء ا جاءه من الهدى، ا جاءه من الهدى، ومـهما استمــع إلى الوعــظ والنـصح والإرشــاد، فإنه لا ينتف ولا يستجيب، فقد طُمسَ عليه قلبه، ورَانَ عليه كُسُبُّه ، وأُغْلَقَـ مفاتيحها، وبعد عن ربه كل البعد.

فالفتن تعرض على ا

فقد تكون في عمل يع

للمال. وقد تكون في ر

تمر من أمامك، وقد تك

جاءتك لتغتاب فيها اخ

ذلك مما لا يكاد أن يحه

الله تعالى، وطريق الشي

قلبه نكتة سوداء، وأظلم

وقد احسن الإمام ابن المبارك ـ رحمه الله ـ في قوله : رأيتُ الذنوبَ تميتُ القلوبَ وقد يُوْرثُ الذا

وتركُ الذُنوب حياةُ القلوب وخيرٌ لنفسكَ

وقد ضرب الله تعالى لنا مثلاً جميلاً يبين خطر المعاصي عل في نفس الوقت حاجة الإنسان الشديدة لكل عمل من أعماله اله فقال سبحانه: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نُخِيلٍ وَأَعْنَابِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكَبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إعصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾(١)

قال الحسن البصرى ـ رحمه الله ـ : «هذا مثل، قُلَّ والله من يَعْقِلَهُ من الناس».

فهذا رجل عنده هذه الجنة الوارفة الظليلة التي تجري من تحتها الأنهار، لا يملك غيرها، وكبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها، ولم تعد به قوة لذلك. وليس له من يعينه، بل إن له ذرية ضعفاء، كُلُّ عليه، لا ينفعونه بقوة ولا بتصرف، وهم مسؤولون منه، ونفقتهم عليه، لضعفهم وعجزهم، فكيف تكون حاجة هذا الرجل إلى جنته هذه حينئذ ؟.

فإذا تصورت هذا الحال، وهذه الحاجة، فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار، وهو الربح التي تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود، وفيها - أي في هذه الربح - نار، مرت بتلك الجنة فأحرقتها، وصيرتها رمادًا ؟

فهكذا تكون مصيبة العبد عندما تحرق المعاصي التي ارتكبها أعماله الصالحة .

روى الإمام البخارى - رحمة الله - في صحيحه أن عمر بن الخطاب رَوِّقَ فَالَ يُومَّا لِبعض اصحاب النبي ﷺ فَالَ عَمَّرُ هَذِهِ الآية نَزَلَت ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَةٌ ﴾؟ قَالُوا : اللهُ أَعْلَم . فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ : قُولُوا: نَعْلَمُ أَوْ لا نَعْلَمُ . فَقَالَ البنُ عَبَّاسِ: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ السَمُوْمِنِينَ. قَالَ عُمَرُ: يَا ابنَ الحَي أَقُلُ وَلا تُحقِّر نَفْسَكَ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ضُرِبَت مَثَلاً لِعَمَل . قَالَ عُمَرُ: أَيُّ الْحَي اللهَ عَرَّ وَجَلَ ، فَمَا الله عَمَل ؛ أَن ابنُ عَبَاسٍ : ضُرِبَت مَثَلاً لِعَمَل . قَالَ عُمَرُ: أَي عَمَل ؟ قَالَ ابنُ عباسٍ : لِرَجُلِ غَني يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَ ، ثُمَّ بَعَثَ اللهُ لَهُ لَهُ الشَّيطُانَ، فَعَمَلَ بالسَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالُهُ.

فمن ذا الذي يود هذا ؟ ومن ذا الذي يفكر في ذلك المصير ثم لا يتقيه ؟

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٦ .

فصدق والله الحسن ـ هذا مثل قل من يعقله من الناس ـ ولذا نبه الله سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل، وحدا القلوب إلى التفكير فيه لشدة حاجتها إليه، فقال: ﴿ كَذَلَكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾.

فالعبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويحرقها من المعاصى، كانت كالإعصار ذى النار المحرقة للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح.

وتحضرني الآن مسألة فقهية، ليس الشاهد منها هو الحكم الفقهي الذي تتضمنه - رغم أهميته ـ ولكنه المعنى الذي تشير إليه، وهو خطر المعصية على العبد.

فقد ذهب الإمام ابن حزم الظاهرى ـ رحمه الله ـ فى كتابه المحلى (١٧٧/٦) إلى أن فعل أى معصية كانت، عمدًا ـ كالكذب أو الغيبة أو ترك الصلاة أو النظر لما يحرم أو الظلم أو التبرج أو غير ذلك من كل ما يحرم على المر، فعله ـ يُبطل صوم العبد الصائم، فكل من كان صائما وارتكب معصية، بطل صومه. واستدل على مذهبه هذا بأدلة، نذكر منها ما يلى :

السحيحين عن أبى هريرة \_ تَخْتُنَ \_ أن النبي ﷺ قال :
 والصيامُ جُنَّةُ، فإذا كان يومُ صومِ أحدكُم، فلا يَرْفُتْ ولا يَصْخَبُ ، فإن سابَّهُ أحدًا أو قاتلهُ، فليقل : إنى صائمٌ .

وفي رواية عند البخاري، قال ﷺ للصائم : ﴿ وَلَا يَجْهَلُ ﴾ .

فالصوم جُنة، أى وقاية وستر من المعاصى، لأنه ﷺ قال بعدها ما معناه : إذا كان أحدكم صائما، فليبتعد عن المعاصى، حتى وإن شتمه أحد أو تعارك معه أو قاتله، فلا يرد عليه بالمثل، لأنه في عبادة جليلة، تستدعى السكينة والوقار، وليرد عليه فقط بقوله ; إنى صائم .

\* قال الإمام ابن حزم : فنهى ﷺ عن الرفث والجهل فى الصوم، فكأن من فعل شيئًا من ذلك \_ عامدًا أو ذاكرًا لصومه \_ لم يصم كما أمر، ومن لم يصم كما أمر، فلم يصم، لأنه لم يأت بالصيام الذى أمره تعالى به، وهو السالم من الرفث والجهل، وهما اسمان يعمان كل معصية.

فليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب والجماع فحسب، بل هو إمساك عن كل ما يتنافى مع تقوى الله عز وجل، ولذلك ، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش.

واستدل بادلة أخرى، ولكننا نكتفى بما سبق. وقد نقل أيضًا عن عمر بن الحطاب، وعلى بن أبى طالب، وأبى ذر الغفارى، وجابر بن عبد الله، وأبى هريرة، وأنس، رضى الله عنهم أجمعين، ما يدل على ما ذهب إليه من أن المعاصى تُبطل الصوم.

وقد خالف جمهورُ العلماء الإمامَ ابن حزم، وقالوا: إنَّ الذي يَبْطُل هو أجر الصوم وليس الصوم نفسه.

وليس المقام هنا لمناقشة هذين المذهبين، وأدلة كل منهما، والترجيح بينهما، فإنما يُرجع لذلك في كتب الفقه، ولكن المقصود هنا كما ذكرت في البداية هو بيان خطر المعاصى وأثرها السيئ على العبد. فها هي هنا في مسالتنا: إما أن تُحبط الصوم من أصله، أو تُحبط أجره، وكلا الأمرين خسران مبين.

فلا تستهن بأى معصية ، قال أنس رَوْقِينَ كما جاء في صحيح الإمام البخارى عنه : «إِنَّكُم لتعملونَ أعمالاً هي أَدَقُ في أعينكُم من الشَّعْر، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا على عهد النبي على من المُوبقات» . والموبقات : أي المهلكات.

إن تهوين المعصية وتصغيرها في عين المرء من أعظم تلبيسات الشيطان، ولذا حذر أهل العلم من محقرات الذنوب، فإنه منى يُؤخّذُ بها صاحبها تُهمَّلِكه. وأعظم الذَّنوب على الإطلاق: هنو الشرك، فالشرك دُنَسٌ، يدنس النفس، ويبعدها كل البعد عن ربها، ولذا فقد قال سبحانه :﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾(١).

وتنزيه النفس من المعاصى والآثام ليس هو كل الطريق إلى الله ـ جل وعلا ـ بل هو جزء منه، فإذا أردت أن تعرف بقية الطريق إلى القرب من الله ـ عز وجل ـ فانظر فى هذا الحديث التالى، فعن أبى هريرة ـ رَبِّتُنَ ـ قال : قال رسول الله قانظر فى هذا الحديث التالى، فعن أبى وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء احب إلى مما افترضت عليه، وليا فقد آذنته بالحرب يتقرب إلى بالنوافل عبدي بشيء احب ألى مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب اللي بالنوافل حتى احبه فإذا احبت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبضر به، ويداه التي ينظم بها، وإن سالني لأعطينه، ولين استعاذني

فالمحافظة على الفرائض، كالصلاة والزكاة وبر الوالدين وغض البصر والأكل والشرب واللبس من المال الحلال، وغير ذلك من أعظم القربات إلى الله \_ عز وجل \_ وهي في نفس الوقت تزيد العبد طهارة ونقاء ، قال سبحانه عن الصلاة مثلا : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحَشَاءِ وَالْمُنكُرِ ﴾ (٣) وقال عن الزكاة : ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوالهم صَدَقَة تُطَهَرُهُمْ وَتُزكيهم بها ﴾ (٤) .

ثم تأتى بعد ذلك المحافظة على النوافل، وهي السنن، كسنن الصلاة وسنن الصيام، وسنن الطعام والشراب، وكل ما جاء من السنن عن النبي رَبِيَّا فهذه خطوة أخرى لمزيد من القرب منه سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢٨.

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى . وقوله تعالى ( ولئن استعاذنى) ، فيه وجه أخر هو : ( ولئن استعاذ بي) ، قال ابين حجر في الفتح (۱۱/ ۳۵۲) : والاشهر الاول .

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ١٠٥.(١) التوبة: ١٠٣.

فإذا استقام العبد على هذه وتلك \_ أى الفرائض والسنن \_ بلغ هذه المنزلة العليا ونال هذه الجائزة العظمى: ا كُنْتُ سَمْعَةُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، ويَدَاهُ الَّتِي يَبْطِسُ بِهَا، ورَجْلَةُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطَيْنَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأعيذَنَّهُ اللهم أعن ويسر، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك

وقد قال بعض العلماء إن من عوامل قرب العبد من ربه أيضًا أن ينزه العبد إرادته وعلمه:

\* أما إرادته: فينزهها عن أن تدور حول الحظوظ البشرية التي ترجع إلى لذة الشهوة والغضب، ومتعة المطعم والمنكح والملبس والمنظر، فهذه الإدراكات والحظوظ، تشارك فيها البهائم العبد، فينبغى أن يترقى عنها إلى ما هو من خواص الإنسانية، فجلالة العبد على قدر جلالة مراده، وأجل مراد، هو القرب من الله عز وجل ـ بحيث لا يريد العبد إلا الله ـ عز وجل ـ ولا يأنس إلا بالله تعالى، ولا يكون له شوق إلا إليه، ولا يبقى له حظ إلا فيه سبحانه، ولا يسأم من خدمته، ولا يفتر عن ذكره جل وعلا.

\* وأما علمه: فينزهه عن كل ما لاينفع، وعن كل ما لا يعود عليه بفائدة، في على نظره وفكره وجهده في تحصيل أشرف العلوم، وهو العلم بالله تعالى، واسمائه، وصفائه، والعلم بكيفية عبادة هذا الرب سبحانه وتعالى، والعلم بمهمة الإنسان ورسالته، التي أرسله الله إلى الأرض من أجل تحقيقها، والقيام بها، والعلم بكل ما تصح به تصوراته وأخلاقه وعقائده، والعلم بكل ما يحبط العمل من الشركيات، حتى لا يجد أعماله يوم القيامة وكأنها هباء منثورًا، والعلم بكل ما فيه النفع له ، وللمسلمين. كما ينبغي عليه أيضًا أن ينزه علمه عن كل ما هو منحرف وضال من العلوم، والتي لا توافق ما جاء في شريعة الله تعالى المطهرة، كتعلم الموسيقي مثلاً، ونحو ذلك من الأمور الفاسدة .

# اسماء تتعلق بأنه تعالى هو الحق ولا حق سواه

■ نذكر منها: [ الحق ]

- الحق: هو سبحانه المتحقق وجوده وإلهيته وربوبيته ازلاً وابدًا، بلا ادنى ريب. الشرح:

والمقصود بالباطل هنا : المضمحل الفاني.

وبمثل هذا المفهوم تعلم أن الله تعالى هو الرب الحق، بكل معانى الربوبية التى سبق بيانها، وأنه هو الإله الحق، بكل معانى الالوهية التي عرفناها، فلا رب، ولا إله على الحقيقة، إلا هو سبحانه، يقول تعالى : ﴿ قُلْ مَن يُوزُقُكُم مِنَ السّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمَلِكُ السّمَعُ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ وَيُعْرِجُ الْمَيْتِ وَالْمُ الْمَالِقُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُ وَلَوْلُ اللَّهُ الْمُ مِنْ السّمَاءِ وَالْمُ الْمَالَعُ وَالْمُ الْمُعْرِجُ الْمُعْرَاجُ الْمَالِحُ الْمُعْرِجُ الْمُعْرِجُ الْمُعْرِجُ الْمُعْرِجُ وَلَا الْمُعْرِجُ الْمُعْرِجُ الْمُعْرِجُ الْمُ الْمُعْرِجُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُعْرِجُ الْمُعْرِجُ الْمُعْرِجُ الْمُعْرِجُ الْمُعْرِجُ الْمُعْرِجُ الْمُعْرِجُ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِجُ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمِلْمُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعِ الْمِنْ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمِلْمِ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمِعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمِعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعِ الْمِعْرُعُ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمِعْمِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعْمِع

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٢٦، ٢٧، ٢٧ (٢) القصص : ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم عن أبي هويرة ـ رضي الله عنه ــ .

الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ ۞ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَى تُصَرِّفُونَ ۞ ﴾ (١) فالذي يملك هذا كله هو الله، وهو الرب الحق دون سواه.

ويقول سبحانه: ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ (٢) ، فلا ملك على الحقيقة، تعنو له الوجوه، وتخضع له النفوس، ويأمن في ظله المؤمنون، ويخبب في حضرته الظالمون، إلا الله تعالى، الملك الحق.

ويقول جل وعلا: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِنَ (٣٦) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِ وَلَكُنَّ أَكْثَرَهُم لا يَعْلَمُونَ (٣٦) ﴾ (٣) وقال : ﴿ وَهُو اللّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضُ بِالْحَقِ وَيُومَ يَقُولُ كُن فَيكُونُ قُولُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يُومَ يُنفخُ في الصُّورِ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (٤) ، وقال : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَا الصُّورِ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (٤) ، وقال : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَا لَلْعُرْشُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَا لَكُرْتِمُ (١٤٠) ﴾ (٥) فلا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وهذا الوجود كله، بكل ما في خلقه من دقة وإحكام وحكمة وإبداع وتناسق ملحوظ عجيب؛ ليدلك على هذا الحالق الحق، الذي لم يخلق كل هذا لهوا وعبثنا، سبحانه، بل خلقه لحكمة ولغاية محددة.

ولانه سبحانه وتعالى هو الحق، فقوله هو القول الحق، ووعده هو الوعد الحق، كما قال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمْ وَاحْشُوا يَوْمًا لاَ يَجْزِي وَالدَّ عَن وَلَدَهُ وَلا مَوْلُودٌ هُو جَازِعَن وَالدَه شَيْئًا إِنَّ وَعَدَّ اللَّهِ حَقِّ فَلا تَغُرُّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيا وَلا يَغُرُّنَكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ (١٦) ، فوعده سبحانه لا يمكن أبدًا أن يخلف أو يتخلف، ووعده سبحانه آت لا ربب فيه. ولان الحياة الدنيا تغر وتخدع، ولان الشيطان

<sup>(</sup>۱) يونس : ۲۱، ۲۲. (۲) طه : ۱۱۱.

 <sup>(</sup>٣) الدخان : ٢٨ ، ٣٩ .
 (١) الدخان : ٢٨ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) المؤمنون : ١١٥ ، ١١٦ .(٦) المؤمنون : ١١٥ .

يوسوس ويعد بالأمانى الكاذبة الخادعة، جاء هذا التحذير منهما، فمن لم يتيتن وعده تعالى الحق، واغتر بالحياة الدنيا، وانخدع بتزين الشيطان، تجيئه هذه اللطمة يوم القيامة ﴿ وَقَالَ الشَيطانُ لَمّا قُضِي الأَمْرُ إِنَّ اللّه وَعَدَكُم وَعَدَ الْحَقّ ووعدتُكُم فَا اللّه وَعَدَكُم وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مَن سُلطان إلا أن دعوتُكُم فاستجبتُم لي فلا تلومُوني وَلُومُوا أَنفُسكُم مّا أَنَا بمُصرِحْكُم وما أنتُم بمُصرِحْيً إِنّي كَفَرتُ بِما أَشركتموني من وَلُومُوا أَنفُسكُم مّا أَنَا بمُصرِحْكُم وما أنتُم بمُصرِحْيً إِنّي كَفَرتُ بِما أَشركتموني من قبلُ إِنَّ الظّالمين لَهُم عَذَاب أَلِيم ﴾ (١) ففي هذه اللحظة، وبعد فوات الاوان، يكشف الشيطان لاتباعه الذين اتبعوا وسوسته وتزيينه لهم، عن هذه الحقيقة المخزية، وهي أنه قد غرهم وخدعهم، وأنهم هم الذين عليهم اللوم في ذلك وليس هو، لأنه لم يفعل أكثر من أن دعاهم إلى المعصية، فاستجابوا له، ونسوا وعد الله الحق، ونسوا العداوة التي بينهم وبينه، والتي أخبرهم بها سبحانه مرازًا، وحدرهم منها، فيتركهم الشيطان والحسرة والندامة تملؤهم ، بعد أن يتبرأ منهم وحذرهم منها، فيتركهم الشيطان والحسرة والندامة تملؤهم ، بعد أن يتبرأ منهم أيضًا !! ويخبرهم أنه لا يملك لهم شيئًا.

وبعلم الإنسان أن الله تعالى هو الحق، وجب عليه أن يقدره ـ سبحانه ـ حق قدره، فيقبل عليه بكليته، محبًا ومطبعًا له، خاضعًا ذليلاً بين يديه، تائبًا عن معصيته، ويذكره فلا ينساه، ولا يطبع إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه ولا يستعين إلا به، فإن لم يفعل ذلك، فهذا دليل على عدم تيقنه لهذه الحقيقة. فيتيقنها يوم القيامة: ﴿ يُومَئِدُ يُوفِيهِمُ اللّهُ دِينَهُمُ الْحقِّ ويَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ هُو الْحقُّ الْمُبِينُ ﴾ (١) . ولكن بعد فوات الآوان.

ومن علم أن الله تعالى هو الحق، لم يعجب بنفسه، ولم يغتر بها مهما أوتى من نعم الدنيا، كالمال والجمال والعلم، وغير ذلك، فمن كانت بدايته نطفة قذرة، ونهايته جيفة منتنة ، وبين هذه البداية والنهاية يعيش يحمل النجاسات في أحشائه، فأنى له أن يغتر أو يتكبر ؟!

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٢٢.

#### اسماء تتعلق بتصديقه تعالى لنفسه

■ نذكرمنها: [المؤمن]

- المؤمن: هو سبحانه المُصَدِّقُ لنفسه.

#### الشرح:

إن أصل الإيمان هو التصديق، ومعنى المؤمن، أى هوسبحانه الموحد لنفسه والمصدق لها، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلّهَ إِلاَّ هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعَلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ ﴾ (١) . فشهد سبحانه لنفسه بنفسه، وكفى به سبحانه وتعالى شهيدًا . وصدق سبحانه نفسه بنفسه، فكفى به ـ جل وعلا ـ مصدقًا ، فمن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثًا ؟ وفى شهادته وتصديقه تعالى لنفسه غناية عن كل شهادة، وعن كل تصديق.

والمؤمن سبحانه وتعالى يحب من عباده، العبد المؤمن، الذى شهد لربه تعالى بالوحدانية، وافرده سبحانه وتعالى وحده بالعبودية، ولم يجعل له ندأ ولا شريكا، والذى صدق بما جاءه من ربه من الغيبيات تصديقاً يجعله وكأنه يراها رؤيا العين. فيرى القبر، وسؤاله الشديد، وعذابه المخيف، ويرى نفسه وهو مقبل على ذلك، ويرى الحشر والحساب وأهوال القيامة كلها، فيرى نفسه وكأنه فيها، فيجتهد للنجاة ، ويرى الجنة وما فيها من النعيم الذى لا يخطر على قلب بشر، فيجتهد للفوز بها.

فالمؤمن لا يؤمن بهذا كله، ثم ينصرف عنه، بل يستعد له، ويجاهد من أجله.

والمؤمن يدخل في دين الله كافة، فيتمسك بكل أوامره وتعاليمه وآدابه أشد التمسك، ولا يفرط في شيء من ذلك، حتى ولو بدا في نظره أنه أمر يسير، فإن الأمر قد يبدو عند العبد يسيرًا هينًا، وهو عند الله تعالى غير ذلك، وما ذلك إلا من تلبيس الشيطان. فانظر مثلاً إلى عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - عندما

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٨.

رأى النبى على عليه ثوبين معصفرين، فقال له : «أُمُّكُ أَمَرَتُكُ بِهَدَا؟» فقال عبد الله : المُسْلُ المَرتَكُ بِهَدَا؟» فقال النبي عبد الله : المسلوغ بالعصفر، والعصفر، نبات يستخرج منه صبغ احمر، تصبغ به الاقمشة، ومعنى قوله \* أُمُّكُ أَمرَتُكُ بِهذَا؟» أى أن هذا من لباس النساء وزيهن واخلاقهن، وقد ورد في رواية عند مسلم أيضًا : «إن هذه من ثباب الكفار، فلا تلبسها»، فانظر هنا إلى شدة لهجة النبي على مع عبدالله بن عمرو \_ رضى الله عنهما \_ لمجرد لبسه لهذا الثوب، الذي فيه تشبه بالنساء وبالكفار، من ناحية اللون عنهما وانظر إلى تغليظ الزجر له بأمره أن يحرق هذين الثوبين ولا يغسلهما من هذا العصفر.

وعن عبدالله بن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله على رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه، فطرحه، وقال: «يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إلى جَمْرة مِن نَار، فَيَجْعَلُهَا فِي يَدُهِ»، قِبلَ للرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : خُذْ خَاتَمَكَ، فَانْتَفْعْ بِهِ، قَالَ: لا، وَالله لا آخُذُه أَبَدًا، وقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى (٢).

فانظر إلى هذه الشدة من النبى ﷺ \_ وطرحه للخاتم، بعد نزعه من يد الرجل ـ في هذا الامر، والذي قد يبدو في نظر بعض الناس اليوم هيئًا!!.

وعن عبدالله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قال : «أَنْهِكُوا الشَّوارِبَ، واعْفُوا اللَّحَى، (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو ـــ رضي الله عنهما ـ .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم . (۳) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح، وصححه الالباني في (صحيح الجامع / ٦٥٣٣).

الحديث الثانى ليبين عظم هذا الأمر ـ وهو قص الشارب، فمن لم يفعله، فهو ليس منا، كما قال ﷺ مع أن هذا الأمر قد يبدو في نظر البعض يسيرًا !!.

وعن أبى هريرة - رَبِينَ \_ أن رسول الله على قال : "مَا أَسْفَلُ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَقِى النَّارِ "(١) ، وعن أبى ذر - رَبِينَ \_ أن رسول الله على قال : " فَلاَئَةً لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَبُومُ القِيَامَةِ وَلا يَنظُرُ إلَيْهِم وَلا يُزكِيهِم وَلَهُم عَذَابٌ البِمِ " قال : فقرأها رسول الله على ثلاث مرات ، قال أبو ذر : خابوا وخسروا ، من هم يارسول الله ؟ قال : "المسبلُ والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " (١) ، وفي رواية : "المسبلُ إزارة ".

وعن عبدالله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال: دخلت على النبى ﷺ وعلى إزار يتقعقع، فقال: « مَنْ هَذَا »؟ قلت: عبدالله. قال: « إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارَكِ». فرفعت إزارى إلى نصف الساقين، فلم تزل إزرته حتى مات(٢) .

فهذا رسول الله على بين للأمة أن الله - عز وجل - لا يكلم يوم القيامة المسبل، ولا ينظر إليه ولا يزكيه ويعذبه عذاباً اليما، والمسبل هو من أطال ثوبه أو إذاره إلى ما أسفل الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتشان عند ملتقى الساق والقدم، عن اليمين وعن اليسار، وليس كما يظن العامة أن الكعب هو العقب، فهذا الجزء الذى في مؤخرة القدم من أسفل، والذى هو أكبر عظام القدم، لا يسمى كعباً كما تقول العامة، بل يسمى عقباً، أما الكعب فهو كما بينا، وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، فكل رجل أطال ثوبه حتى زاد عن الكعبين، فيعذب على ذلك يوم القيامة . قال الإمام الخطابي - رحمه الله - في قوله على المفل من الكعبين من الإزار في الناره: « يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكني بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من المؤول الكعبين في النار، فكني بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، وصححه الالبائي في ( الصحيحة/١٥٦٨) .

القدمين يعذب عقوبة. وقال: ويحتمل أن تكون ( ما ) سببيه، ويكون المراد الشخص نفسه".

فهذه هي عقوبة الإسبال، الذي قد يبدو في نظر البعض أنه أمرٌ يسير!!.

وعن عبدالله بن مسعود \_ رَبُولِينَة \_ أن رسول الله ﷺ قال : الْعَنَ اللهُ الواسمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلِّجات للحسن، المعَيرات خَلقَ الله (١) .

ففي هذا الحديث أن التي تضع وشمًا والتي تضعه لها، والتي تنمص حاجبها ليصير حسنًا، والتي تباعد بين أسنانها قليلا للحسن، كل هؤلاء، ملعونات، مطرودات من رحمة الله تعالى، من أجل فعلهن هذه الأمور، والتي قد تبدو في نظر البعض ـ وذلك لجهلهم ـ أنه لا شيء فيها !!.

فما على العبد إلا أن ينقاد إلى شرع الله تعالى دون إعمال عقله في ذلك، لانه إن فعل ذلك، فسيضل كما ضل الكثيرون، عن قسموا هذا الدين إلى قشور ولباب، عاملهم الله تعالى بعدله، وصرف عن المسلمين ضلالهم وخبثهم، وقد قال تعالى: ﴿ وتحسبونه هَيْنَا وَهُوَ عَنْدُ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴾ (٢) .

فالمؤمن يقبل على هذا الدين بكل ما فيه بالطاعة والامتثال، كما أمر سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً ﴾(٣) . والسِّلم هنا بمعنى الإسلام، كما بين الأثمة: ابن كثير والطبري والقرطبي وغيرهم في تفاسيرهم.

يقول الإمام ابن كثير ـ رحمه الله ـ عند تفسير هذه الآية :

ايأمر الله تعالى عباده المؤمنين به ، المصدقين برسوله، أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجرء ما استطاعوا من ذلك، أ.هـ .

 <sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) النور : ١٥ ... (٣) البقرة : ٢٠٨

ويُحـــذر تعالى مَن يفعلون أمورًا من الدين ، ويُعرِضُونَ عن أخرى ، فيقول : ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكَتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مِن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُم إِلاَّ خَزِيَّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُومُ الْقَيَامَةِ يُردُونَ إِلَىٰ أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١).

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بهذا الدين كله، وألا يجعلنا من المفرطين في شيء منه، تحت حجج وأعذار واهية، هي من تلبيس الشيطان.

告 告 告

<sup>(</sup>١) اليقرة : ٨٥ .

#### أسماء تتعلق بعلوه تعالى وكبريائه

- نذكر منها: [ الأعلى العلى المتعال الظاهر المتكبر ]
- الأعلى : هو سبحانه صاحب العلو المطلق في الشأن والذات، الذي لا يدانيه في ذلك شيء.
- العلى: هو سبحانه صاحب الذات العلية ، وصاحب العلو والفوقية ، على
   جميع خلقه بلا كيفية
  - ـ المتعال: هو كالعلى ولكنه أكثر مبالغة.
  - الظاهر: هو سبحانه الذي له صفة علو الذات وعلو الغلية.
- المتكبر: هو سبحانه المتعالى عن صفات الخلق، الذى لا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه.

# الشرح:

إن الله - عز وجل - هو البالغ الكمال في الرفعة والعلو والكبرياء، فهو سبحانه العظيم في ذاته، الذي تعالى عن كل نقص ينافي الوهيته وربوبيته وكمال اسمائه وصفاته، فهو سبحانه صاحب الذات العلية، البالغة الرفعة والعظمة والكبرياء والمجد والعزة والشرف، بلوغًا لا يمكن أن يصل إليه شيء من مخلوقاته، لا من قريب ولا من بعيد، فسبحانه الذي لا يعلو إلى مقامه الرفيع احد، والذي لا رتبة فوق رتبته، وجميع المراتب منحطة عنه، المستحق لعظيم درجات المدح والثناء لما له من الرفعة والعظمة والكمال ، سبحانه وتعالى الذي ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمُوات وما في الأرض وهُو الْعَلَيُ الْعَظيمُ ﴾ (١)

وهو سبحانه الظاهر بقدرته فوق كل شيء، ظهور غلبة، وظهور علو، اما ظهور الغلبة، فما من مخلوق في ملكه إلا وهو في قبضته، وتحت مشيئته، وأما ظهور العلو والفوقية على جميع مخلوقاته، فهذا هو الثابت له \_ جل وعلا \_ كما أخبرنا في كتابه الكريم وكما جاءت بذلك السنة المطهرة، أنه سبحانه وتعالى عال فوق جميع خلقه، ومما جاء من الأدلة العديدة جدًا على ذلك ما يلى :

<sup>(</sup>١) الشوري: ٤.

■ تصريحه تعالى عن ذاته بالفوقية :

قال تعالى : ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (١) . وقال عن ملائكته : ﴿ يَخَافُونَ رَبِّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾(٢) .

■ تصريحه تعالى بعروج الملائكة والكلم الطيب إليه :

والعروج هو الصعود والارتفاع، وقد ثبت هذا في قوله تعالى: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾(٣) وقـوله : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾(٤) .

تصریحه تعالی برفع عیسی - ﷺ - إلیه :
 کما فی قوله تعالی عنه - ﷺ - ﴿ بَلَ رُفْعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ ﴾ (٥) .

■ تصریحه تعالی بتنزیل الکتاب من عنده:

كما قال سبحانه : ﴿ تَنزِيلُ الْكُتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾(١)

■ تصريحه تعالى أنه في السماء:

كما قال سبحانه : ﴿ أَأَمِنتُم مِن فِي السَمَاءِ أَن يَخْسِفُ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴾ (٧) ومعنى : في السماء كما قال المفسرون من أهل السنة والجماعة : أي (على السماء وفوقها) ، وقد جاء نحو ذلك في القرآن ، كما في قوله تعالى حكاية عن قول فرعون للسحرة عندما آمنوا : ﴿ وَلا صَلَبَنَّكُم فِي جُذُوعِ النَّخُل ﴾ (٨) ، أي على جذوع النخل ، وقوله تعالى : ﴿ قُلْ سيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ (٩) ، أي على الأرض ، وهناك وجه آخر في تفسيرها : وهو أن المراد بالسماء العلو .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٨ . (٢) التحل : ٥ .

 <sup>(</sup>۲) المعارج: ٤ .
 (۲) المعارج: ١٠ .

<sup>(</sup>٥) الناء: ١٥٨. (٦) الزمر: ١-

<sup>(</sup>۷) اللك : ۱۷٫۱٦ . (۸) طه : ۷۱.

<sup>(</sup>٩) الروم : ۲۲ .

- تصریح النبی ﷺ بنزول الله تعالی إلی السماء الدنیا كل لیلة:
  فعن ابی هریرة \_ رَوْشَنَه \_ أن النبی ﷺ قال : "یَنْزِلُ رَبَّنا كُلَّ لَیْلَة إلی سَمَاءِ الدُنیا حِینَ یَبْقَی ثُلُثُ اللَّیْلِ الآخِرِ، فَیَقُولُ: مَنْ یَدْعُونِی فَاسْتَجِیبُ لَهُ، مَنْ یَسْالُنِی فَاعْظَهُ، مَنْ یَسْتَغْفَرُنی فَاغْفَرُ لَهُ "(۱).
- إقرار النبى ﷺ للجارية، عندما سألها عن مكان وجود الله تعالى بلفظ: «أين» فقالت: «في السماء».

فعن معاوية بن الحكم السُّلَمى - رَجُوْلُكُنَ - أنه قال : " كانت لى جارية ترعى غنمًا قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذَّيبُ قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بنى آدم، آسف كما يأسفون، لكنى صككتها صكة، فأتيت رسول الله وَعَظَمَ ذلك على قلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : " اثننى بها " فأتيته بها، فقال لها : " أين الله " ؟ قالت : " في السماء ". قال : " أعْتَقُها فَإِنَّها مُومنة " (١) .

■ إشارة النبي ﷺ إلى ربه \_ جل وعلا \_ بما يفيد علوه تعالى :

فعن جابر \_ رَيَزِلِينَة \_ في حديث طويل أن النبي على قال في حجة الوداع: «أَنْتُمْ مَسُوُّولُونَ عَنَى، فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه السبابة إلى السماء قائلا: " اللَّهُمَّ أشْهَدُ "("). فرفع على أصبعه الكريمة إلى السماء إلى من هو فوقها وفوق كل شيء.

■رفع الأيدى إلى الله تعالى في الدعاء:

فعن سلمان \_ يَعْنِفُنَهُ \_ أَنْ النبي ﷺ قال: ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَى حَبِيٌّ كَرِيمٌ ، يَسْتَحَى إِذَا رَفْعَ العبدُ إِليه يَدَيْهِ ، أَنْ يَرُدُهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ ۗ (فَعَ العبدُ إِليه يَدَيْهِ ، أَنْ يَرُدُهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ ۗ (فَعَ العبدُ إِليه يَدَيْهِ ، أَنْ يَرُدُهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ ۗ (فَعَ العبدُ إِليه يَدَيْهِ ، أَنْ يَرُدُهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ ۗ (فَعَ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه . (۲) رواه مسلم . (۳) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواء أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في (صحيح الجامع / ١٧٥٧) .

اليدين إلى السماء عند الدعاء في مواضع عديدة، كما في حديث القنوت والاستسقاء.

ولا تحسين هذا لأن السماء قَبْلَةُ الدُّعاء كما يقول بعض الذين انحرفوا عن الصواب، فإن هذا القول باطل - أى قول: السماء قبلة الدعاء - من عدة أوجه:

احدها: أنه ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة ولا قال به أحد من سلف الأمة، فهو قول ما أنزل الله به من سلطان. وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الامة وعلمائها.

القبلة، وقد ثبت ذلك عن النبي على الفر من موطن، منها ما جاء عن عبد الله القبلة، وقد ثبت ذلك عن النبي الله في أكثر من موطن، منها ما جاء عن عبد الله بن مسعود \_ رَوْفِي \_ أنَّ النَّبِي النَّهِ اسْتَقْبَلَ البَيْتَ، فَدَعَا على ستَّة نَفَرٍ مِن قُريش (١). فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين: أحدهما الكعبة، والاخرى السماء، فقد ابتدع في الدين بدعة ضلالة.

# الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه إليها المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع، والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة، حقيقة ولا مجازاً.

هذا والمستقبل للكعبة يعلم أن ربه ليس هناك، بخلاف الداعى، فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه، ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده، فأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية ، أمر مركوز في الفطر.

# ■ تصريح أم المؤمنين بفوقية الله ـ عز وجل ـ :

فعن ام المؤمنين زينب بنت جحش ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت تفخر على

مثغق عليه .

اَرُواجِ النَّبِي ﷺ وَتَقُولَ : ﴿ زُوَّجَكُنَّ اَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِ ﴾ (١)

■ تصریح النبی ﷺ بصعوده إلی ربه فوق السماء السابعة لیلة المعراج:

فعن أنس بن مالك ـ رَمُوالِنَّة ـ فی حدیث الإسراء الطویل أن النبی ﷺ قال لهم

أنه : عُرِج به إلى السماء السابعة، فلقی فیها إبراهیم ، فسلم علیه، ورحب به

وأقر بنبوته، ثم رُفع إلى سدرة المنتهی، ثم رفع له البیت المعمور، ثم عُرج به إلی

الجبار، جل جلاله، وتقدست اسمائه (۲۰).

تصریح النبی ﷺ بصعوده إلى ربه ثم نزوله إلى موسى - ﷺ لیلة المعراج لتخفیف الصلاة:

ففى حديث أنس - رَائِقَةَ - السابق أنه بعد أن فُرضت الخمسين صلاة، وعاد النبى ﷺ، فمر على موسى فى السماء السادسة، فسأله: بِمَ أمرت؟ قال: بخمسين صلاة، فقال: إن أمتك لا تطبق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لامتك. فالتفت ﷺ إلى جبريل كأنه يستشيره فى ذلك، فأشار أن: نعم، إن شئت، فعلا به جبريل حتى أته به الجبار تبارك وتعالى ".

■ صعود أرواح المؤمنين إلى الله - عز وجل - بعد السماء السابعة كما في حديث البراء بن عازب المشهور:

ففى هذا الحديث قال على عن روح المؤمن بعد موته: «.. فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فلا يَمُرُّونَ عَلَى مَلا مِن السَمَلائكة إلا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ ؟ فَيَقُولُونَ: فُلانُ بِنُ فُلانَ بِ بِأَحْسَنِ اسْمَائهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيا \_ حَتَى يَنستَهُوا به إلى سَمَاءِ الدُّنْيا، فَيَسْتَهُوا به إلى السَّمَاءِ السَّابِعَة مِنْ كُلُّ سَمَاء مُقَرَّبُوهَا إلى السَّمَاءِ السَّابِعَة، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتَبُوا كَابُوا بَسَمَاءِ السَّابِعَة، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتَبُوا كَتَابَ عَبْدى فِي عَلَيْنَ... (٢)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري . (۲) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الالبائي في صحيح الجامع (١٦٧٦).

■ تصریحه تعالی عن فرعون - لعنه الله - أنه أراد الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى - عليه السلام - :

وفى ذلك إشارة إلى إخبار موسى \_ عَلَيْكِام \_ له بفوقية وعلو الله \_ جل وعلا \_ فقد قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلَي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ (٣) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَلَعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لأَظُنُهُ كَاذِبًا ﴾(١) .

وأسباب السموات: أي أبواب السماوات، أو: طريق السماوات.

■ وقد قال بعلو الله تعالى على خلقه وفوقيته جماعة الصحابة والتابعين والأثمة الأربعة وغيرهم من علماء الأمة وأثمة المسلمين (١).

والعبد عندما يعلم ويؤمن أن ربه ـ جلا وعلا ـ فوق السماء، عالِ على عرشه بلا حصر ولا كيفية، صار لقلبه قبلة في صلاته وتوجهه ودعائه، فإذا لم يعرف ذلك صار ضائعًا تائهًا، لا يعرف وجهة معبوده، والعياذ بالله(٣).

وأما بالنسبة لكبريائه تعالى: فهو سبحانه العظيم ذو الكبرياء، الذي يرى الكل حقيرًا بالنسبة لذاته، وينظر إلى المخلوقات كلها نظرة الملك لعبيده المملوكين. تفردت ذاته بالعظمة، وكل ما سواه يتصف بالذل أمام هذه العظمة وأمام هذه العزة، وليس هذا إلا لاستحقاقه تعالى ذلك شهودًا وتحقيقنًا، فهو سبحانه الذي ليس لملكه زوال، ولا في عظمته انتقال.

وعن أبى هريرة \_ رَجِيْكَة \_ أن رسول الله ﷺ قال : " العزُّ إِزَارِهُ، وَالكَبْرِيَّاءُ

<sup>(</sup>۱) غافر : ۲۱، ۲۷

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب (مختصر العلو) للإمام الذهبي يتحفيق فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

<sup>(</sup>٣) راجع بحث العلو من كتاب شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٣٧٥ ـ ٣٩٤) فهو هام .

رِدَاؤه. وَقَالَ تَعَالَى: فَمَنْ يُنَازِعْنِي عَذَّبُتُهُ (١) وفي رواية عند ابن ماجة أنه سبحانه يقول: «الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِزَّةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ »(٢). فَالْكَبْرِيَاءُ والْعَظْمَةُ لَا يكونان إلا لله \_ جلا وعلا \_ لانه سبحانه هو وحد، المستحق لذلك لكمال عظمته وجلاله .

泰 泰 泰

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم دون قوله : ( وقال تعالى)، وهي لا بد منها حتى ينتظم الكلام.

<sup>(</sup>٢) رواها أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم وصححها الالبائي في الصحيحة (٥٤١) .

# اسماء تتعلق بجماله تعالى وبهائه

# ■ نذكر منها: [الجميل]

- الجميل: هو سبحانه الذي له كمال الحسن والبهاء والجلال في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته.

#### الشرح:

إن من أعز أنواع المعرفة، معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، فلا يدرك سموها إلا هم. وجمال الرب جل وعلا يكون على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الافعال، وجمال الاسماء، وجمال الصفات. فأسمائه سبحانه كلها حسني، فهي بالغة في الحسن منتهاه. وصفاته تعالى كلها صفات على، بالغة في كمالها الكمال المطلق. وأفعاله جل وعلا كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات وما هو عليه، فأمر لا يدركه عقل بشر، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات، تعرف بها سبحانه إلى من أكرمه من عباده، وهذا الجمال محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال ولي فيما يرويه عن ربه ـ عز وجل ـ : «العز إزاري والكبرياء ردائي..» (١) فسبحانه الكبير المتعال.

قال بعض السلف: «حجب الرب سبحانه الذات بالصفات، وحجب الصفات بالافعال، فما ظنك بجمال حُجب بأوصاف الكمال، وسُتر بنعوت العظمة والجلال ؟ ٢ .

ومن هذا المعنى تُفهم بعض معانى جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلي معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فإذا شاهد شيئًا من جمال الافعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات.

ويكفى في جماله سبحانه، أنه لو كشف الحجاب عن وجهه الكريم، لأحرقت

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في مجموعة الأسماء السابقة .

سبحات وجهه - أى أنواره - ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما قال على ويكفى في جماله سبحانه، أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة، فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال؟ ويكفى في جماله سبحانه، أنه نور السموات الارض، فبنوره تعالى أضاءتا، وأنه يوم القيامة إذا جاء سبحانه لفصل القضاء، تشرق الأرض بنوره، كما قال تعالى : ﴿ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ﴾ (١١) .

ويكفى فى جماله أنه سبحانه له العزة جميعًا والقوة جميعًا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله ، سبحانك يا ربى لا يستطبع أحد من خلقك أن يحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

وأعلم أن قوله ﷺ : " إن الله جميل يحب الجمال " يشتمل على أصلين عظيمين: فأوله معرفة وآخره سلوك. فعلى العبد أن يعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يحاثله فيه شيء، وهذه هي المعرفة. ثم عليه أن يعبده بالجمال الذي يحبه سبحانه من الأقوال والأعمال والأخلاق. فلا يرد على لسانه إلا كل جميل من الأقوال. ولا يرد على قلبه إلا كل جميل من الأمور الباطنة، كالمحبة والإخلاص والإنابة والتوكل. ولا يرد على جوارحه إلا كل جميل من الطاعات، كالصلاة مثلاً، فلا يجعلها العبد بلا خشوع ولا خضوع، فإنه سبحانه لا يحب ذلك، بل يحب الجمال، والذي لا يكون فيها إلا بالخشوع والخضوع والتدبر. وهذا هو يحب الجمال، والذي لا يكون فيها إلا بالخشوع والخضوع والتدبر. وهذا هو السلوك. فمن تحققت فيه هذه المعرفة وتلك السلوك، فقد نال حظاً عظيماً من هذا الاسم(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزمر : ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الفوائد / ١٧٧) ـ للإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ . .

# اسماء تتعلق بعظمته تعالى ومجده

- نذكر منها: [العظيم المجيد الكبير الرفيع النور]
- ـ العظيم: هو سبحانه البالغ في العظمة قدرًا جل عن إدراك العقول.
  - المجيد: هو سبحانه البالغ النهاية في المجد والشرف.
  - الكبير: هو سبحانه الذي صغر دونه كل كبير وعظيم.
- ــ الرفيع: هو سبحانه صاحب السمو والرفعة والمقام العالى والصفات العُلي.
  - النور: هو سبحانه الذي ينوره أضاءت السموات والأرض.

#### الشرح:

إن عظمة الله تعالى امر لا يمكن للعقول أن تتصوره، فضلاً عن أن تبلغ كنهه، فهى أمر يضيق نطاق التعبير عن بيانه ويكل اللسان عن وصفه، ويعجز العقل عن التفكر فيه، فإله تفرد بالملك والملكوت، والحياة التي لا بداية لها ولا نهاية، والقيام بالذات والغنى عن كل كائن في الوجود، والوجود الذاتي الذي يمد بالوجود كل موجود.

لا ينام أبدًا ولا تأخذه حتى مجرد سيّة، له ما في السموات والأرض وما بينهما، هو الذي خلق كل شيء، عليم محيط بكل شيء، فلا تخفى عليه خافية، يعلم ما في الغيب ويعلم عاقبة الأمور، قائم على هذا الوجود كله بالحفظ والتدبير، لا صاحبة له ولا ولد، ولا معين ولا مشير، لا يكون إلا ما أراد، فلا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، مشيئته نافذة في الوجود كله، إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون. إله بلغ في المجد والشرف المنتهى، والمجد: هو عظمة الصفات وسعتها. إله صغر دونه كل كبير وعظيم في هذا الوجود، ولا نقصد من الكبر والصغر هنا الأحجام والمقادير، فسبحانه منزه عن المقدار والحجمية، بل المقصود القدر والمنزلة والرتبة.

إله بلغ الكمال في أسمائه وصفاته كلها، فهو السيد الذي كمل في سؤدده،

والغنى الذي كمل في غناه، والعالم الذي كمل في علمه، والقادر الذي كمل في قدرته، والحليم الذي كمل في حلمه، والجبار الذي كمل في جبروته، وهكذا إلى آخر أسمائه تعالى وصفاته. إله له السمو والرفعة والكبرياء، ظاهر وعال فوق جميع مخلوقاته، جليل القدر، مهاب السلطة، كل من في السموات والأرض في قبضته، له الجلالة التي تدك الشامخ العالى، وله العزة التي ترفع شأن المطبع الموالى، من عرفه، خاف من جانبه، وعكف على بابه، ولم يرج إلا سواه، ولم يحب إلا إياه.

إله غمر بفضله وإحسانه كل حى فى السموات والأرض. إله هذه بعض صفاته وأوصافه، فكيف تكون عظمته؟ وكيف يكون هو؟ سبحانه العلى العظيم الذى ليس كمثله شيء.

والله تعالى صاحب السمو والرفعة، يحب لعبده أن يسمو بنيته في أعماله كلها، فلا يجعلها إلا لله \_ عز وجل \_ فلا يتعلق قلبه بالناس، ولا ينظر إليهم، وإلى المنزلة عندهم، وليتعلق قلبه برب الناس وحده، الذي إليه المرجع والمآب. وأن يسمو بأخلاقه وسلوكه مع الآخرين، فلا يجهل على الجاهلين، ولا يصخب على الصاخبين، بل يكون كما قال الله \_ جل وعلا \_ لرسوله على الخاهلين في خد العقو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين (١٩٠٠) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه سميع عليم (١٠٠٠).

و خُدِ الْعَفُو ﴾: الميسر الممكن من اخلاق الناس في المعاشرة والصحبة، ولا تطلب إليهم الكمال، ولا تكلفهم الشاق من الأخلاق، واعف عن اخطائهم وضعفهم ونقصهم. كل ذلك في المعاملات الشخصية، لا في العقيدة الدينية ولا في الواجبات الشرعية، فليس في عقيدة الإسلام ولا شريعته يكون التغاضي والتسامح، ولكن في الاخذ والعطاء والصحبة والجوار، وبذلك تمضى الحياة سهلة

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٩٩، ٠٠٠.

لينة. فالإغضاء عن الضعف البشرى، والسماحة معه، واجب الكبار الأقوياء تجاه الصغار الضعفاء.

يقول أنس بن مالك - رَبِّكُ الله الله الدّرة أمشى مع رسول الله وَ وعليه بُردُ عُرانى غليظُ الحاشية، فادركه أعرابى، فجبَدَهُ بردائه جَبدةً شديدةً، فنظرتُ إلى صفحة عَاتق النبى وقد أثرت بها حاشيةُ البُرد من شدة جذبته، ثُمَ قال: يامحمدُ مُر لَى من مال الله الذي عندك! فالتفت إليه النبي و فضحك، ثم أمر له بعطاء (١١) . ويروى أبو هريرة - رَبِّنَ الله الذي الرجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسِنُ إليهم ويسينون إلى، وأحلمُ عليهم ويجهلونَ على! فقال وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ عَلَى الله عَلَى ذَلِكَ الله الله طَهِيرٌ عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَى اله

ومعنى تسفهم المَلُّ: أي كأنك تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم،

هذا هو السمو في المعاملات الذي نقصده.

﴿ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ : وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال.

﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ : والجهالة ضد العلم وضد الرشد، والإعراض يكون بالترك والإهمال والمرور بما يجهلون به من التصرفات والأقوال، مر الكرام، وعدم الدخول معهم في جدال لا ينتهى إلى شيء إلا الشد والجذب، وإضاعة الوقت والجهد. وقد ينتهى السكوت عنهم، والإعراض عن جهالتهم إلي تذليل نفوسهم وترويضها، فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة، فإنه يسقطهم من أعين الآخرين، الذين يرون هذا العفو والإعراض، أمام هذه الجهالة.

ولكن لطبيعة تكوين الإنسان، فقد تثور نفسه أحيانًا على جهالة الجهال وسفاهة السفهاء لذا يأمره ربه هنا أن يستعيذ بالله، ليصرف هذا الغضب، ويأخذ

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) رواه مسلم .

على الشيطان طريقه. والله هو السميع العليم، سميع لجهل الجاهلين وسفاهتهم، عليم بما تحمله نفس العبد من أذاهم، وفي هذا ترضية وتسرية للنفس فحسبها أن الجليل العظيم يسمع ويعلم، فماذا تبتغي نفس بعد ما يسمع الله ويعلم ما تلقى من السفاهة والجهل، وهي صابرة كما أمرها سبحانه على هؤلاء الجاهلين.

# يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

قال شقيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة اشياء:

اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، و المسارعة إلى الذّنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بأفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها.

قلت (١١): وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصيرة، وأصله مهانة النفس ودناءتها، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترض بالدون. فأصل الحير كله بتوفيق الله ومشيئته في شرف النفس ونبلها وكبرها. وأصل الشر، خستها ودناءتها وصغرها، قال تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحْ مَن زَكَاها ( ) وقد خاب من دساها ( ) ه (١) أي: قد أفلح من كبرها وكثرها، ونماها بطاعة الله، وقد خاب من صغرها وحقرها أي: قد أفلح من كبرها وكثرها، ونماها بطاعة الله، وقد خاب من صغرها وافضلها بعاصى الله . فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات، وتقع عليها كما يقع وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات، وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها، وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتُه هِ (١٣) (١) .

وهذا كلام جميل في أهمية سمو النفس وعلوها، فاللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

<sup>(</sup>١) القائل هو الإمام ابن الفيم \_ رحمه الله \_ .

<sup>(</sup>٢) الشعس ٩٠ - ١٠ . (٣) الإسراء : ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) (الفوائد / ١٧٣) باختصار يسير .

اما بالنسبة لنوره تعالى(١) ، فقد قال سبحانه : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِيُ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرَقيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَم تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ويَضَرِّبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ ﴾ (١)

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: " وقد فُسر وله تعالى: ﴿ الله نور السّموات والأرض، وهادى أهل السموات والأرض، وهادى أهل السموات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض، وهذا إنما هو فعله، وإلا فالنور الذى هو من أوصافه قائم به، ومنه اشتق له اسم النور، الذى هو أحد الأسماء الحسنى. والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلي موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله، فالأول كقوله - عز وجل - ﴿ وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبُّها ﴾ فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء، ومنه قوله الظلمات اشرقت لنور وجهك، أو بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات " فأخبر على الفيامة بنوره تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره.

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السموات والارض من نور وجهه! . وهذا الذى قال ابن مسعود ــ رَجِّالِيَّةَ ــ أقرب إلى تفسير الاثمة من قول من فسرها بأنه هادى أهل السموات والأرض.

وأما من فسرها بأنه مُنَوِّر السموات والأرض، فلا يتنافى مع قول ابن مسعود ـ وَاللَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

 <sup>(</sup>۱) راجع كلام شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالى على اسمه سيحانه (النور) في مجموع الفتاوي(١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>۲) النور : ۳۵ .(۲) النفسير القيم : (۳۷، ۲۷۱) .

ثم قال ـ رحمه الله ـ على الضمير في قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ : «الصحيح أنه يعود على الله سبحانه وتعالى، والمعنى: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده . وأعظم عباده نصيبًا من هذا النور: رسول الله على . قال أبى بن كعب : "مثل نوره في قلب المسلم" وهذا هو النور الذي أودعه الله في قلب عبده من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره . وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به ، وجعلهم يمشون بين الناس، وأصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته ، فتنزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدائهم ، بل وثيابهم ودورهم، يبصره من هو من جنسهم، وإن كان سائر الخلق له منكر . فإذا كان يوم القيامة ، برز ذلك النور ، وصار بأيمانهم ، يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر يقطعوه ، وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا .

منهم من نوره كالشمس، وآخر كالقمر، وآخر كالنجوم، وآخر كالسراج، وآخر كالسراج، وآخر يُعطّى نوراً على إبهام قدمه يضئ مرة ويطفأ اخرى، إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا، فأعطى على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عياناً. ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا، بل كان نوره ظاهراً لا باطناً، أعطى نوراً ظاهراً، مآله إلى الظلمة والذهاب.

وضرب الله - عز وجل - لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلاً بالمشكاة، وهي الكُوة في الحائظ، فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج، حتى شبهت بالكوكب الدرى في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب، وشبه بالزجاجة لانها جمعت أوصاف هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة، فيرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشتد في الحق، ويصلب فيه بصلابته، ولا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعارضها، بل تساعدها وتعاضدها بصلابته، ولا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعارضها، بل تساعدها وتعاضدها في أشداء على الكفار رُحماء بينهم في .

وفي الزجاجة مصباح، وهو النور الذي في الفتيلة، وهي حاملته، ولذلك النور

مادة وهو زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن، تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فزيتها من أصفى الزيوت وأبعده من الكدر، حتى إنه ليكاد من صفائه يضى، بلا نار، فهذه مادة نور المصباح، وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن: هي من شجرة الوحى التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها عن الانحراف، بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، لم تنجرف انجراف النصرانية، ولا انحراف اليهودية، بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن.

ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاءوه حتى كاد أن يضى، بنفسه، ثم خالط النار، فاشتدت بها إضاءته وقويت مادة ضوء النارية فيه، كان ذلك نوراً على نور، وهكذا المؤمن: قلبه مضى، يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، ولكن لا مادة له من نفسه، فجاءت مادة الوحى فباشرت قلبه، وخالطت بشاشته، فازداد نوراً بالوحى على نوره الذى فطره الله تعالى عليه، فاجتمع له نور الوحى إلى نور الفطرة، نور على نور، فيكاد ينطق بالحق، وإن لم يسمع فيه أثراً، ثم يسمع الاثر مطابقاً لما شهدت به فطرته، فيكون نوراً على نور، فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملاً، ثم يسمع الاثر جاء به مفصلاً، فينشأ إيمانه عن شهادة الوحى وعن شهادة الفطرة» أ.هـ(۱).

رحم الله تعالى إمامنا الجليل ـ ابن القيم ـ وجزاه الله خيرًا على هذا البيان الجميل.

告 告 告

<sup>(</sup>١) التفسير القيم (٢٧٢ ـ ٢٧٤)، (٢٧٧).

# اسماء تتعلق بكماله تعالى المطلق

- نذكر منها: [الواسع الحميد]
- الواسع: هو سبحانه الذي لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته .
- الحميد: هو سبحانه المستحق للثناء الكامل لاتصافه بجميع أوصاف الكمال.

# الشرح:

إن سعة الله تعالى فى أسمائه وصفاته لهى أمر فوق إدراك العقول، فهو سبحانه الواسع المطلق، الذى إن نُظر إلى ملكه، فلا نهاية لسلطانه، وإن نُظر إلى عناه، فإنه لا حدود له، وإن نُظر إلى علمه، فإنه لا ساحل لبحر معلوماته، وإن نُظر إلى كرمه، فلا حد لنعمه وإحسانه، وهكذا بالنسبة لسائر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى.

يقول تعالى فى الحديث القدسى المشهور : "يا عبادى لو أنَّ أُوَّلَكُمْ وآخِرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ قَامُوا فِى صَعَيدُ واحد، فسألُونى، فأعطيتُ كُلَّ إنسانِ مَسْالَتَهُ، ما نقص ذلك مِمَّا عندى إلا كما يُنقِصُ المخسِطُ إذا أَدْخل البَحْرَ (١١)

(والمخيط: أي الإبرة) . فما ظنك إذن بسعة ما عنده سبحانه؟.

وقال على الحنة المنار حبواً، فيقولُ الله عز وجل له: "اذهب فادخل الجنة الحنة، رجلٌ يخرجُ من النار حبواً، فيقولُ الله عز وجل له: "اذهب فادخل الجنة فيأتيها، فَيُحَبِّلُ إليه أنها مَلاى، فيرجعُ فيقولُ يا ربِّ وجدتُها مَلاى، فيقولُ الله عز وجل له: "اذهب فادخلِ الجنة فيأتيها، فَيُحَبِلُ إليه أنها مَلاى، فيرجعُ، فيقولُ عز وجل له: "اذهب فادخل الجنة، فإنَّ لك مثل ياربُ وجدتُها مَلاى! فيقولُ الله عز وجل له: "اذهب فادخل الجنة، فإنَّ لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها الدنيا فيقولُ: أتسخرُ بى، الدنيا وعشرة أمثالها الو: "إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقولُ: أتسخرُ بى،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم عن أبي ذر ـــ رضي الله عنه ـــ .

أوتضحك بى، وأنت الملكُ". يقولُ عبدالله بن مسعود، راوى هذا الحديث: فلقدُ رأيتُ رسولَ الله ضَحِكَ حتى بَدَتْ نواجِذُهُ، وكان يقولُ: "ذَلِك أَدْنَى أهلِ الجنةِ مَنْزِلةً "(١).

فإذا كان سبحانه وتعالى يعطى أدنى رجل فى الجنة مثل عشرة أمثال هذه الحياة الدنيا، فما ظنك إذن بسعة غناه عز وجل؟

ويقول تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةً أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهُ مَا نَفَدَتُ كُلُمَاتُ اللّه إِنَّ اللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢) فلو أن جميع أشجار الأرض جُعلت أقلامًا وجعل البحر مدادًا لها، وأمده سبعة أبحر معه، فكتبت بها كلمات الله، الدالة على علمه وعظمته، لتكسرت الأقلام وانحت، ولنفد كل هذا المداد، ولم تنفذ هذه الكلمات.

وعندما ركب موسى والخضر عليهما السلام السفينة، وقع عصفور على حرف السفينة، فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى: « ما علمُكَ وعلمي وعلمُ الخلائق في علم الله، إلا مقدار ما غَمَس هذا العصفور منقاره» (٣).

فما ظنك بعد ذلك بسعة علمه سبحانه؟

سبحانك ربى، لا أحد يستطيع أن بحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على تفسك.

ولذا فإنَّ الله عز وجل قد حمد نفسه، وافتتح كتابه بحمده قائلاً: ﴿ الْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ اى: سبق الحمد منى لنفسى قبل أن يحمدنى أحد من خلقى، فهو ي جل وعلا \_ يعلم عجز عباده عن الحمد الجدير به سبحانه، مهما رسخت أقدامهم في العلم، وعظم حظهم من الفهم، ألا ترى سيد المرسلين عَلَى نَفْسِكَ اللهم من العهر هذا العجز بقوله: « لا أحصى ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " .

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه .
 (۳) لقمان : ۲۷ .
 (۳) رواء البخاري .

وقد قال بعض السلف: «حمد الله تعالى نفسه فى الأزل لما علم من كثرة نعمه على عباده وعجزهم عن القيام بواجب حمده، فحمد نفسه عنهم، لتكون النعمة اهنا لديهم، حيث أسقط عنهم به ثقل المنة».

والعبد عندما يقول: الحمدالله، فهو يثبت له سبحانه جميع المحامد، وجميع الصفات العلى، وجميع مننه على خلقه، فهو سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، التي لاجلها استحق الحمد في الأولى والآخرة.

وقد كان النبي ﷺ يبدأ خطبه ومواعظه بقوله: ﴿ إِنَّ الْحَمْدَ لله ﴾، مثبتا له سبحانه جميع المحامد. وقد حمد الله تعالى نفسه أيضًا بما أنعم به على عباده فقال: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضُ قَرَارًا والسَّمَاءُ بِنَاءُ وَصُورُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورِكُمْ وَرَزَقَكُم مَنَ الطُّيِّبَاتِ ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ هُوَ الْحَيُّ لا إِلَّهُ إِلاَّ هُو فَادْعُوهُ مُخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ٢٠٠ ﴾ (١١) . وحمد رب العزة نفسه على عدم اتخاذ الولد، المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه، وتعبد كل شيء له، فقال: ﴿ وَقُلِ الْحَمَدُ لَلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخَذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شُرِيكٌ في الْمُلُكُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلَيْ مَنَ الذُّلَ وَكَبَرْهُ تَكْبِيرًا ﴾(٢) . وحمد جل وعلا نفسه على هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي تحدى البشر أن يأتوا بسورة من مثله، فقال : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدُهُ الْكَتَابُ وَلَمْ يَجْعَل لُه عوجًا ﴾(٣). ومما حمد به سبحانه نفسه أيضًا، خَلَق السموات والأرض بما فيهما من إعجاز يعجز عن بيانه أي واصف، مهما كانت بلاغته، فقال: ﴿ الْحَمْدُ للَّه الَّذي خَلَقَ السَّمُوات وَالأَرْضُ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنَّورَ ثُمُّ الَّذينَ كَفَرُوا بربهم يعدلون ﴾(٤) . واخبر جـل وعـلا أنه محمود في كل مكان وفي كل زمان، وأنه

<sup>(</sup>١) غافر : ٦٤، ٦٥. (٢) الإسراء : ١١١.

<sup>(</sup>۲) الكيف : ١ .(۱) الأنعام : ١ .

ما من شيء مخلوق إلا وهو يسبح بحمده تعالى، فقال: ﴿ وَهُو اللّهُ لا إِلّهَ إِلاَّ هُو لَهُ الْحَمْدُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالآخِرَة وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) وقال: ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمُواتَ وَالأَرْضِ وَعَشَيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ (١) وقال: ﴿ تُسبِحُ لَهُ السَّمُواتُ فِي السَّمُواتُ وَقَالَ : ﴿ تُسبِحُ لَهُ السَّمُواتُ السَّمُواتُ السَّمُواتُ السَّمُواتُ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مَن شيء إلا يُسبِحُ بحمده وَلَكِن لاَ تَفْقَهُونَ تَسبِيحَهُمُ اللَّهُ كَانَ حَلَيْمًا غَفُورًا ﴾ (١) .

ثم انظر إلى قوله تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقَهِنَ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْد رَبِهِم ويَستَغَفَّرُونَ لِمِن فِي الأَرْضِ أَلا إِنَّ اللَّه هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) سبحان الله ، السماوات تلك الحلائق الضخمة الهائلة ، تكاد أن يتشققن ، لجلال الله تعالى وعظمته ، وكماله المطلق ، في كل صفاته واتصافه سبحانه بجميع المحامد . ثم إن القلب ليرتجف حين يتصور أن كل حبة وكل حجر وكل ورقة وكل زهرة وكل ثمرة وكل شجرة وكل جماد وكل حشرة وكل طائر وكل حيوان وكل إنسان وكل دابة على الأرض وكل أهل السماء ، كلها تسبح بحمد الله ، وتتوجه إليه في علاه .

والحمد في كلام العرب معناه: الثناء الكامل؛ والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد؛ فهو سبحانه يستحق الحمد المطلق، إذ له الأسماء الحسني والصفات العلا.

والحمد نقيض الذم، وهو أعم من الشكر، لأن الحمد هو: ثناء على الممدوح بصفاته اللازمة والمتعدية. أما الشكر فهو: ثناء على المشكور بصفاته المتعدية فقط. فإنك تحمد الإنسان على صفاته الجميلة ومواهبه \_ وهذه الصفات اللازمة \_ وعلى ما أولاه لك من المعروف \_ وهذه صفاته المتعدية \_ ولكنك لا تشكره إلا على معروفه إليك فقط، دون صفاته ومواهبه.

<sup>(</sup>١) القصمى : ٧٠. (٢) الروم : ١٨ :

<sup>(</sup>٣) الإسراء : ٤٤ . (٤) الشورى : ٥ ...

أما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحى، وللميت، وللجماد، كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، على الصفات اللازمة والمتعدية، فهو أعم.

قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه :

الحميد: فعيل من الحمد، وهو بمعنى محمود ، وأكثر ما يأتى فعيلاً فى أسمائه تعالى بمعنى (فاعل)، كسميع وبصير وعليم وقدير وحكيم وحليم، وكذلك (فعول) كغفور وشكور وصبور , وأما (الحميد): فلم يأت إلا بمعنى المحمود، وهو أبلغ من المحمود، فإن فعيلاً إذا عُدل به عن مفعول، دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجية والغريزة والخلق اللازم، كما إذا قلت : فلان شريف وكريم.

فالحميد: هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضى أن يكون محمودًا وإن لم يحمده غيره، فهو حميد في نفسه، والمحمود من تعلق به حمد الحامدين.

والحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود، فمن أحبيته ولم تثن عليه، لم تكن حامدًا له، وكذا من أثنيت عليه لغرض ما، ولم تحبه، لم تكن حامدًا له، حتى تكون مثنيا عليه محبًا له؛ أ.هـ(١١).

وفي معنى: (سبحان الله وبحمده) قال الإمام ابن حجر رحمه الله:

قيل الواو للحال، والتقدير: أسبح الله متلبسًا بحمدى له من أجل توفيقه. وقيل عاطفة، والتقدير: أسبح الله وأتلبس بحمده. ويحتمل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدم، والتقدير: أسبح الله وأثنى عليه بحمده، فيكون (سبحان الله) جملة مستقلة، و(بحمده) جملة أخرى (٢).

春 恭 恭

<sup>(</sup>١) (جلاء الأفهام/ ٢٥٢) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) فتح الباری(۱۳/ -۵۵) بنصرف یسیر .

#### اسماء تتعلق بغناه تعالى المطلق

## ■ نذكر منها: [الغني]

الغنى: هو سبحانه المستغنى فى ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما سواه، والمفتقر إليه كل ما عداه.

## الشرح:

لا جدال أن الله عز وجل هو الغنى عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه، فلا صاحبة له ولا ولد يعينه على تدبير أمور ملكه، أو غير ذلك من الأمور، كما قال تعالى : ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ ولَدًا سبّحانهُ هُو الْغَنِيُ لَهُ مَا فِي السّموات وما فِي الأَرْضِ ﴾ (١) فإن البشر غالبًا يحتاجون إلى الولد من أجل أن يعينهم في كفاحهم في هذه الحياة، أو في تحصيل المال، أو تعويضًا عن القوة حين يشيخون ويضعفون، ولكن الله سبحانه وتعالى مستغن عن ذلك كله فسبحانه له ما في السموات وما في الارض، وهو سبحانه لا يهرم ولا يموت أبدًا.

هو سبحانه الغنى، بكل معانى الغنى عن خلقه أجمعين، سواء منهم من آمن به او من كفر، فلا يزيد فى ملكه عبّادةً من عبّده، ولا ينقص شيئًا من ملكه كُفُرُ من كَفَر، ﴿ وَمَن شَكَر فَإِنْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِي غَنِيٍّ كَرِيمٌ ﴾ (٢)

وقد قال النبي الله الله وي عن ربه تبارك وتعالى: ﴿. يَا عِبَادَى إِنَّكُمْ لِنَ تَبِلَغُوا ضُرِّى فَتَضَرُونِى وَلِنَ تَبَلِغُوا نَفْعَى فَتَنَفْعُونِى يَا عِبَادَى لُو أَنَّ أُولَكُمْ وَآخِرِكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فَى مَلْكَى وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فَى مَلْكَى شَيْئًا. يَا عَبَادَى لُو أَنَّ أُولِكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرَ قَلْبِ رَجِلِ وَاحد مَنْكُم، مَا نَقَصَ ذَلِكُ مَن مُلْكَى شَيْئًا ﴿ (٣) . وَاحد مَنْكُم، مَا نَقَصَ ذَلِكُ مِن مُلْكَى شَيْئًا ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) يونس : ٦٨. (٢) النمل : ١٠٠ -

<sup>(</sup>٣) رواء مسلم.

هو سبحانه الكامل بما له وبما عنده، فلا يحتاج إلى أحد في رزق أو غيره:
﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِزْق وَمَا أُرِيدُ أَن

يُطْعِمُونِ (۞ إِنَّ اللَّهَ هُو الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (۞ ﴾ (١) . فالله عز وجل له
الغنى المطلق في كل شيء، مستغن في كل شيء، عن كل شيء.

هذا وفي نفس الوقت فإن الخلق أجمعين مفتقدون إلى ربهم جل وعلا وفقراء إليه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقْرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (٢) . وهذا الفقر نوعان: فقر إلى ربوبيته تعالى، وهو فقر المخلوقات بأسرها. وفقر إلى ألوهيته تعالى، وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين (٣) . وهذا الفقر الثاني ناتج عن معرفتين: معرفة العبد بحقيقة ربه، ومعرفته بحقيقة نفسه، فمتى حصلت هاتان المعرفتان، نتج هذا النوع من الفقر النافع، الذي هو عين غنى العبد، وعنوان فلاحه وسعادته، وتفاوت الناس في هذا الفقر، بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين.

وبالنسبة لغنى العبد، فحقيقته في قوله ﷺ: " لَيْسَ الْغَنَى عَنْ كَثْرة الْعَرَضِ، ولكنَّ الْغَنَى غَنَى النَّفسِ (أ) . قال ابن بطال رحمه الله : أمعنى الحديث : ليس حقيقة الغنى كثرة المال، فكثير من الموسع عليهم فيه لا ينتفع بما أوتى، جاهد في الازدياد، لا يبالى من أين يأتيه، فكأنه فقير من شدة حرصه، وإنما حقيقة الغنى، غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتى وقنع به ورضى ولم يحرص على الازدياد، ولا ألح في الطلب أ.هـ .

والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعًا بما قسم الله له، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب، بل يرضى بما قسم له، فكأنه واجدً أبدًا، والمتصف بفقر النفس على الضد منه. ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره، علمًا بأن الذي عنده سبحانه خير وأبقى.

الذاريات: ٥٦ ـ ٥٥.
 الذاريات: ٥٦ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سبق بيان معنى وحقيقة كل من الربوبية والألوهية، فليرجع إلى ذلك.

<sup>(</sup>٤) منطق عليه من حديث أبي هربوة ـ رضي الله عنه ـ .

وقد قال بعض العلماء: «وإنما يحصل غنى النفس، بغنى القلب، بأن يفتقر إلى ربه في جميع أمره، فيتحقق أنه المعطى المانع، فيرضى بقضائه، ويشكر على نعمائه، فينشأ عن افتقار القلب لربه غنى النفس عن غير ربه. والغنى الوارد في قوله تعالى ﴿ وَوَجَدَكَ عَائلاً فَأَغْنَىٰ ﴾ ينزل على غنى النفس، فإن الآية مكية، ولا يخفى ما كان فيه صلى النفس، فإن الآية مكية، ولا يخفى ما كان فيه الله قبل أن يفتح عليه خيبر وغيرها من قلة المال».

قال الإمام القرطبي: «وإنما كان الممدوح (غنَى النفس) لأنها حينئذ تكف عن المطامع فَتَعز وتعظم، ويحصل لها من الحظوة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله مع كونه فقير النفس لحرصه، فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله وحرصه، فيكثر من يذمه من الناس، فيصغر قدره عندهم، فيصير أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل (١١) .

وقد جاء عن عبدالله بن عمرو ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزْقَ كَفَافًا وَقَـنَّعَهُ الله بما آتاهُ (٢٠) . والكفاف: هو الذي ليس فيه فضل عن الكفاية.

وفى بيان خطر الحرص على المال قال النبى ﷺ : ﴿ مَا ذَنْسَبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلا فى غَنَم بأفسدَ لَها من حرص المرءِ على المالِ والشرفِ لدينهِ (٣) .

فالمفسدة التي تحدث في دين المرء، نتيجة حرصه على المال والجاه، أكبر من المفسدة التي تحدث نتيجة إطلاق ذئبين جائعين في قطيع من الغنم.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الاتقياء الأغنياء، وأن يعصمنا من هذا الحرص الذي يجلب الشقاء.

袋 袋 袋

<sup>(</sup>١) انظر دليل الفالحين لابن علان(٢/١٦، ٥١٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم .

 <sup>(</sup>٣) رواه عن كعب بن مالك ـ رضى الله عنه ـ أحمد والترمذي وقال : حديث حـن صحيح، وصححه
 الألباني في ( صحيح الجامع/ ٥٦٢٠) .

#### أسماء تتعلق بعلمه تعالى ويحكمته

- نذكر منها: [ العالم ـ العليم ـ اللطيف ـ الخبير ـ الحكيم ]
  - العالم: هو سبحانه المحيط علمًا بحقيقة كل شيء.
    - العليم: هو كالعالم، ولكنه أكثر مبالغة.
  - ـ اللطيف: هو سبحانه العالم بدقائق الأمور وخفاياها.
- ـ الخبير: هو سبحانه العالم بكنه كل شيء والمطلع على حقيقته.
- الحكيم: هو سبحانه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، لكمال حكمته وعلمه.

## الشرح:

إن علم الله عز وجل هو صفة أزلية تكشف الحقائق على ما هي عليه بلا زيادة ولا نقصان. فالله عز وجل يعلم حقيقة ذاته وأسمائه وصفاته، ويعلم ما كان وما يكون، فهو الذي يعلم الغيب، وعنده علم الساعة، وهو الذي يعلم ما في الأرحام، وهو الذي يعلم متى ينزل الغيث، ويعلم ما تكسب كل نفس، وبأي أرض تموت. وهو سبحانه الذي يعلم تفاصيل الأمور، ودقائق الشئون، وخفايا الضمائر والنفوس، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. يستوى عنده العلم بالأشياء قبل وجودها وبعد وجودها، تنزه سبحانه أن يستفيد علماً جديدًا من الحوادث لأنه غنى عن العالمين.

قال بعض العلماء: والعلم إذا أضيف إلى دقائق الأمور، كان صاحبه لطيفًا، أما إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة، كان صاحبه خبيرًا. هذا ولكمال علمه سبحانه ولطفه وخبرته، فهو يضع كل شيء في موضعه الذي ينبغي له، وذلك بحسب المصلحة التي يراها، فيأتي كل شيء منه سبحانه في أكمل تدبير وفي أحسن تقدير، فهو سبحانه المنزه والمقدس عن فعل ما لا ينبغي.

وقد قال البعض: إن الحكمة هي: «معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» .

ولما كان أفضل العلوم على الإطلاق، هو علمه سبحانه الأزلى الدائم، المطابق لحقيقة الاشياء، والذي لا يتطرق إليه شبهة ولا خفاء، كان سبحانه الحكيم الحق، ذو الحكمة المطلقة.

واعلم أن مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع من علم الرب وعزته وحكمته، ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين من هذه الثلاثة كثيرًا، كقوله: ﴿ تُنزيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّه الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾(١) ، وقوله ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾(٢)

وقد تخفي حكمته تعالى في بعض الأمور على كثير من الناس، وما هذا إلا لأنه كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مَن الْعَلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا ﴾(٣) ولذا قال: ﴿ وعسىٰ أن تكرَّهُوا شيئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وعَسَى أَنْ تُحَبُّوا شيئًا وَهُو شُرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وأنتم لا تعلمُونَ ﴾(١) ، فهذه الآية تنضمن الحض على النزام أمر الله، وإن شق على النفس، وعلى الرضا بقضائه، وإن كرهته النفوس، ولذلك قال الحسن البصرى رحمه الله: لا تكرهوا النقمات الواقعة، والبلايا الحادثة فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك، ولهذا شرع سبحانه الاستخارة، ودعاؤها كما في صحيح البخاري وغيره: «اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخيرُكَ بعلمكَ، وأسْتَقْدرُكَ بقُدْرَتكَ، وَٱسْـُالُكَ مِنْ فَضَـٰلِكَ العظيم، فَإِنَّكَ تَقْدر وَلا أقدرُ، وَنَعْـٰلَمُ وَلا أَعْـٰلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الغُيُّوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لَى في ديني وَمَعَاشي وَعَاقَبة أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسَرُّهُ لِي، ثُمَّ بَارِكُ لِي فيه ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي في ديني وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَة أَمْرِي، فَاصْرِفْهُ عَنْتَى وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَأَفْدُرُ لَيَ النَخَيْرَ حَيِثُ كَانَ، ثُمَّ رَضَّني به ١٠.

فلما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم ما فيه من

<sup>(</sup>۱) الزمو : ا . (۱) الزمو : ا .

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٨٥. (٤) البقرة : ٢١٦.

المصلحة وقدرته عليه وتيسره له، وليس له من نفسه شيء من ذلك، أرشده النبي وغيرها وقدرته عليه وهو جلب الخيرة من العالم بعواقب الامور وتفاصيلها، وخيرها وشرها، وطلب القدرة منه، وإلا فهو عاجز، وطلب فضله منه، فإن لم ييسره له ويهيئه له، فهو متعذر عليه. ثم إذا اختاره له بعلمه، وأعانه عليه بقدرته، ويسره له من فضله، فهو يحتاج إلى أن يبقيه عليه، ويزيده بالبركة التي يضعها فيها. والبركة تتضمن ثبوته ونموه، وهذا قدر زائد على إقداره عليه وتيسيره له. ثم إذا فعل ذلك كله فهو محتاج إلى أن يرضيه به، فإنه قد يهيى، له ما يكرهه، فيظل ساخطاً، ويكون قد خار الله له فيه.

فالمقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبله، والرضا بعده.

فمن توفیق الله لعبده وإسعاده ایاه أن یستخیر قبل وقوعه، ویرضی بعد وقوعه، ومن خذلانه له، الا یستخیره قبل وقوعه، ولا یرضی به بعد وقوعه.

## يقول الإمام ابن القيم رحمه الله:

فاحذر كل الحذر أن تساله تعالى شيئًا معينًا خيرتُه وعاقبته مُغَيبَةٌ عنك. وإذا لم تجد من سؤاله بدًا، فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرَة. وقدم بين يدى سؤالك الاستخارة. ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه، ولا قدرة له عليها، ولا اهتداء له إلى تفاصيلها. ولا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا. بل إن وكُل إلى نفسه هلك كل الهلاك، وانفرط عليه امره.

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال: تسأله أن يجعله عوناً لك على طاعته، وبلاغاً إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعاً لك عنه، ولا مبعداً عن مرضاته. ولا تظن أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاؤه ومنعه، ابتلاه وامتحان، يمتحن بهما عباده.

### وقال أيضًا رحمه الله تعالى:

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره. وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة، فيقضيها له، وفيها هلاكه وشقوته. ويكون قضاؤها له من هوانه عليه، وسقوطه من عينه. ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له. فيمنعه حماية وحفظًا، لا بخلاً. وهذا إنما يفعله بعبده الذى يريد كرامته ومحبته، ويعامله بلطفه ، فيظن - بجهله - أن الله لا يحبه ولا يكرمه ويراه يقضى حوائج غيره، فيسىء الظن بربه. وهذا حشو قلبه ولا يشعر به والمعصوم من عصمه الله . والإنسان على نفسه بصيرة، وعلامة هذا: حمله على الأقدار، وعتابه الباطن لها. فوالله لو كُنفَ عن حاصله وسره، لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه، وأنه قد كان ينبغى أن يكون كذا وكذا، ولكن ما حيلتى، والامر ليس إلى ؟ !

والعاقل خصم نفسه. والجاهل خصم أقدار ربه. أ. هـ (١) .

وقال بعض السلف: ويحك! أنت لسانك يتقى وقلبك يفجر، لسانك يشكر وقلبك يعترض. إذا كان التوحيد بباب الدار، والشرك داخل الدار، فهو النفاق بعينه. الاعتراض على الحق عز وجل عند نزول الأقدار، هو موت الدين، موت التوحيد، موت التوكل والإخلاص، والقلب المؤمن لا يعرف: لِمَ، وكيفَ؟ مع أقدار الله عز وجل، بل هو التسليم والرضا التام.

والله تعالى، العليم الحكيم، حث عباده على العلم وأمر به. وكان أول توجيه وجهه لرسوله ﷺ في أول لحظة من لحظات اتصاله بالملأ الأعلى، وفي أول خطوة من خطواته في طريق الدعو هو ﴿ اقْرأَ ﴾.

كما أمره عز وجل بعد ذلك بالحرص على الازدياد في العلم فقال: ﴿ وَقُلَ رَّبَ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (٢) ، فكلما ازداد العلم النافع، ازدات الخشية، وازدادت الرعاية لحقوق الله تعالى، ولذا فالعالم يرتفع إلى مكانة لا يستوى معه فيها غيره من الجاهلين، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ هَلْ يُستوي الّذين يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣)،

. 118 : 4 (Y)

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٩ .

وقال: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ دَرَجَاتٍ ﴾ (١) ، والمقصود بالعلم هنا هو العلم النافع في الدنيا والآخرة.

وقد جاء عن أبى أمامة - رَافِينَة - أن رسول الله ﷺ قال مبينًا فضل أهل العلم والعلم والعلماء: ﴿ فَضَلُ العَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَلَمِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقال ايضًا: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلتَمِسُ فِيهِ عِلمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إلَى البحَـنَّة»(٣)

والعالم الذي يدعو غيره إلى الهدى يكون له الأجر والثواب العظيم؛ فعن أبى هريرة - رَبَوْلِكَ - قال: إن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ دَعَا إلى هُدَّى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْـلُ أَجُور مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْـقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيئًا»(1).

وعن سهل بن سعد ـ رَجَالِكَ ـ أن النبى ﷺ قال لعلى بن أبى طالب ـ رَجَالِكَ ـ : "فَوَاللهِ لانْ يَسَهْدِى اللهُ بِـكَ رَجُلاً وَاحِـدًا خَيـُـرٌ لَكَ مِـن أَنْ يَـكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمُ النَّعَمُ»(٥) .

وفضل العلم وثوابه العظيم مستمر ودائم على العبد، حتى بعد موته، فعن ابى هويرة - وَيُؤْثِنَكُ - أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قال: ﴿ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ مُلكَّ : ﴿ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ لَلكَ صَالِح بَدْعُو لَهُ ﴾ [1] . فكلاث: صَدَقَة جَارِية، أو عِلم يُشْتَفَعُ بِه، أو وَلَد صَالِح بَدْعُو لَهُ ﴾ [1] .

<sup>(</sup>١) المجادلة : ١١.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وصححه الألباني في (صحيح الجامع/ ٤٢١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ .

 <sup>(3)</sup> رواه مسلم.
 (4) متفق عليه .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم .

وفى قصة نبى الله موسى - عَلَيْكَام - وتكبده من المشقة و العناء الكثير حتى يصل إلى الحضر - عَلَيْكِم - ليتعلم منه، وهو نبى الله ورسوله، لدرس جميل على الهمية طلب العلم النافع والسعى إليه.

ولكن الحذر من التعلم للمباهاة والتكبر، وطلبًا للمنزلة والرفعة عند الناس، فليس وراء ذلك إلا الهلاك، فعن أبى هريرة - رَافِيْكُ - أن رسول الله ﷺ قال: المَن تَعَلَّم عِلمًا مِمَّا يُبْتَعَى به وَجهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لا يَتَعَلَّمُهُ إلا لِيُصِيبَ بِهِ غَرَضًا مِنَ الدُّنْكِ، لَم يَجدُ عَرَف المجنَّة بَوْم القيامة (١١)، ومعنى (عرف الجنة): أي ريحها.

فلا تتعلم العلم لتباهى به العلماء، أو لتمارى به السفهاء، أو لتصرف به وجوء الناس إليك، أو لأى غرض دنيوى، وراقب نفسك فى ذلك .

فإذا فتح الله على عبده بشىء من العلم النافع، والآيات البينات، فليعض على ذلك بالنواجذ، وليعلم أنه فُتح له بابٌ عظيمٌ من أبواب الحير، وأنه أوتِّي كنزًا ثمينًا، فالله عز وجل لا يفتح باب العلم النافع لكل أحد من خلقه.

ومن يؤتيه الله تعالى العلم والآيات، ثم بعد ذلك يُعرض عنها ويؤثر الدنيا وعاجلها على الله تعالى والدار الآخرة، فهذا يتركه الله عز وجل حينئذ لنفسه، وينساه، كما قال سبحانه: ﴿ نَسُوا اللّه فَنسيهُم ﴾ (٢) ، وحينئذ يتمكن منه الشيطان ، ويسضله ضلالاً كبيرًا، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آياتنا فَانسلخ منها فَأَتْبعهُ الشّيطانُ فكان مِن الْغاوِين (١٧٥٠) ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتَّبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ﴾ (٢).

شبه الله هنا من آتاه العلم، الذي منعه عن غيره، فأعرض عنه، وترك العمل

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والحاكم وصححه الالباني في (صحيح الجامع/٦١٥٨) .

 <sup>(</sup>۲) التوبة: ۱۷ . ۱۷۵ .
 (۳) الاعراف: ۱۷۵ . ۱۷۱ .

به، واتبع هواه، وآثر دنياه على آخرته، بالكلب، والذى هو من أخس الحيوانات نفسًا، وأوضعها قدرًا.

ولنتوقف قليلاً عند بعض الفاظ هاتين الآيتين :

ففى قوله تعالى: ﴿ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا ﴾: يخبر سبحانه أنه هو الذى آتاه آياته، حيث إنها نعمة، والله عز وجل هو الذى أنعم بها عليه، فأضافها سبحانه إلى نفسه. وايضًا قوله ﴿ فَأَتَّبِعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾: فلا هداية ولا حفظ ولا نجاة إلا بالله جل وعلا وإعانته لعبده، فإذا ترك الله العبد لنفسه، أتبعه الشيطان وتمكن منه وأضله، فلا نجاة له حينتذ.

وفى قوله تعالى: ﴿ وَلُو شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ﴾ : أن الرفعة عند الله تعالى ليست بمجرد العلم، وإنما هى باتباع الحق الذى فى هذا العلم وإيثاره، وقصد مرضاة الله. وفيه أنه سبحانه هو الذى يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم، فإن لم يرفعه الله، فهو موضوع، لا يرفع أحد به رأسًا، فسبحان الذى يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. ونعوذ به تعالى من علم لا ينفع، ومن السلب بعد العطاء.

وانظر إلى قوله سبحانه: ﴿ إِنْ تَحْمَلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرَكَّهُ يَلْهَتْ ﴾:

فما هي حقيقة هذا اللهاث الذي لا ينقطع؟ إنه اللهاث وراء أعراض هذه الحياة الدنيا البالية، ذلك اللهاث القلق، الذي لا يطمئن أبدًا. والذي لا يتركه صاحبه، سواء وعظته أم لم تعظه، فهو منطلق فيه أبدًا، لا ينقطع عنه، حتى يفارق هذه الحياة (١)!

وقد أشار الله عز وجل إلى ذم الذين ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشوونها، ولا علم لهم بأمور دينهم، وأمور آخرتهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ

هُمْ غَافلُونَ ﴿ ﴾ (٢) ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) انظر كلام الإمام ابن الفيم ـ رحمه الله ـ على هاتين الآيتين في (إعلام الموقعين [١/ ٣-١٩٧]).

<sup>(</sup>۲) الروم : ٦ ، ٧ .

قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآيات عن هؤلاء:

ا فهم حذاق أذكياء في تحصيلها - أي الدنيا - ووجوه مكاسبها، وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الأخرة، كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة، قال الحسن البصرى: الوالله ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره، فيخبرك بوزنه، وما يحسن أن يصلي، أ.هـ (١).

ولاحظ قوله تعالى فى آخر الآية الاولى ﴿ لا يُعْلَمُونَ ﴾، وفى بداية الآية الثانية ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾، وفى بداية الآية الثانية ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾، وكانه ـ والله تعالى اعلم ـ فيه إشارة إلى أن هؤلاء الذين هم على علم بأمر الدنيا، وفى أمر الدين جهال، أنهم فى الحقيقة لا يعلمون شيئًا.

推 推 排

<sup>(</sup>۱) تقسیر ابن کثیر (۳/ ۳۱۵).

### أسماء تتعلق بقوته تعالى المطلقة

- نذكر منها: [ القوى المتين العزيز القاهر القهار ]
  - القوى: هو سبحانه ذو القوة التامة.
- المتين: هو سبحانه الشديد القوة الذي لا يضعف أبدًا ولا يفتر، ولا يستولى
   عليه عجز في حال من الأحوال.
  - العزيز: هو سبحانه الذي لا يُوصَل إليه ولا يمكن إدخال مكروه عليه.
    - القاهر: هو سبحانه الذي له الغلبة التامة على جميع خلقه.
    - القهار: هو سبحانه الذي يقصم ظهور أعدائه المتجبرين ويذلهم.

## الشرح:

إن الله عز وجل بالغ النهاية في القوة، لا يلحقه أبدًا ضعف في ذاته، ولا في صفاته، ولا تلحقه أبدًا مشقة ولا كلفة في افعاله، ولا يناله أبدًا سأم ولا نصب ولا لغوب في تدبيره، ليس لقوته غاية تقف عندها، ولا نهاية تنتهى إليها. غالب لا يُغلب، قاهر لا يُقهر، يُجير ولا يُجار عليه، لا ممانع له في امره، ولا مُعقب له في حكمه، ولا راد له في قضائه. سبحانه الذي يستحيل إدخال مكروه عليه، وكل خلقه في قبضته، يقضى في كل شيء بما يريد، ولا يكون في ملكه شيء إلا بقضائه وإرادته. سبحانه الذي يؤثر بقوته في كل شيء، ولا يمكن أن يؤثر فيه شيء، مسحانه الذي لا يمكن أن يؤثر فيه شيء، سبحانه الذي لا يمكن الوصول إليه، وعندما حاول نبي الله موسى أن يراه فقط، لم يستطع، وخر صعقا عندما رأى ما حدث للجبل، عندما تجلى له الله جل وعلا. فسبحانه العظيم الجليل العزيز.

يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونَ اللَّهُ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمِعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْنًا لاَّ يَسْتَنقَذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطَلُوبُ (٣٣) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٍّ عَزِيزٌ (٢٤) ﴾(١)

<sup>(</sup>١) \_ الحج : ٧٤ ،٧٣ .

فكل من يدعو من دون الله شيئًا، سواء كان هذا الشيء صنماً أو وثناً أو شخصاً، فهذا الشيء، بل كل هذه الأشياء التي تُدعى من دون الله، لن تستطيع ولو اجتمعت أن تخلق هذا المخلوق الصغير الحفير، الذباب. بل إن سلبهم الذباب شيئًا، فلا يستطيعون أن يستردوه منه، ويا له من ضعف مزر. فهل من يدعو هؤلاء الضعفاء، ويستنصر بهم من دون الله، ويستعين بقوتهم، ويطلب منهم النصر والجاه، قد قدر الله عز وجل حق قدره؟ سبحانه وتعالى القوى العزيز، القاهر فوق جميع خلقه، الذي بسط سلطانه على كل مخلوق، فلا يوجد موجود الا وهو مسخر تحت سلطان قهره وعزته، الآخذ بنواصى عباده، فمن تمرد وعصى، قصمه وأذله، وقهره ولو بعد حين، يقول سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا فَعَمَا لَهُمْ وَأَصَلُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا اللَّهُ فَأَحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّر اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَصَلُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَيْلًا لَهُ أَنْ اللَّهُ فَاحْبُطُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ وَلِلَّكَافِرِينَ أَمْثَالُهُمْ ﴿ وَلِلَّكَافِرِينَ أَمْثَالُهُمْ (وَيَدًا التدمير كما قلنا قد يكون بعد حين، كما قال سبحانه: ﴿ فَمَهَلَ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُويَدًا ﴾ (١) وهذا التدمير كما قلنا قد يكون بعد حين، كما قال سبحانه: ﴿ فَمَهَلَ الْكَافِرِينَ أَمْهُلُهُمْ رُويَدًا ﴾ (١) .

والقوى سبحانه يحب لعبده أن يكون قوينًا في دينه، فيتمسك به وبتعاليمه وبأوامره ونواهيه بمنتهى القوة، فعن أبي هريرة - وَوَلِيْنَةَ - أَنَ النبي وَالِيُّ قَالَ: اللَّوْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وأَحَبُ إلى الله مِن المُؤْمِنِ الضَّعيف، وَفِي كُلَّ خَيْرٌ. احْرِصٌ على مَا يَنْفَعَك، واستَعَنْ بالله ولا تَعْجَزْ. وإنْ أصابَكَ شَيءٌ فلا تَقُلُ لَوْ أَنِّي فَعَلَتُ كَانَ كَذَا وكذا، ولكن قُلُ: قَدَّرُ الله وما شَاءَ فَعَل، فَإِنَّ لَوْ تَفْنَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ (٣).

قال الإمام النووى ـ رحمه الله ـ : «والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا على العدر في الجهاد، وأسرع خروجًا إليه، وذهابًا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي

<sup>(</sup>١) محمد : ٨ ـ ١٠ . (١) الطارق : ١٧ .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم.

عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبًا لها، ومحافظة عليها، ونحو ذلك»(١١) .

والمؤمن القوى لا يقدم شيئًا على رضى ربه، يقول الله عز وجل: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرِتُكُمْ وَأَمُوالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِنَ اللّهِ وَرَسُولِه وَجَهَاد فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللّهُ بَأْمُرِهُ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسَقِينَ ﴾ (٢٠) . فَرضَى الله فَتَربَصُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللّهُ بَأْمُرهُ وَاللّهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الْفَاسَقِينَ ﴾ (٢٠) . فَرضَى الله تعالى وحبه، وحب رسوله ﷺ، واتباع هذا الدين بكل ما فيه، والجهاد في سبيله بكل أنواع الجهاد المعروفة، وليس الجهاد الحربي فقط، كل هذا لا بد وأن يأتي أولا وقبل كل شيء عند العبد، فإن قدم شيئًا من الأمور المذكورة في الآية على ذلك، فلينظر ما سوف يحل به من العقاب، ولينتظر جزاء الفاسقين.

والمؤمن القوى، هو الذى لا يستصعب شيئًا، فى سبيل تحقيق عقيدته، وفى سبيل نصرة دينه، وتهون جميع المشاق أمامه، فى سبيل تحقيق ذلك، فيسعى فى تحقيق هذا جاهدًا، صابرًا، محتبًا، راضيًا، مضحيًا بكل عَرَض من أعراض الدنيا، يحول بينه وبين تحقيق ذلك. فهو لا يكون كهؤلاء الذين يتثاقلون عن الدفاع عن دينهم، وعن نشر عقيدتهم، والذين لا يتحركون إلا لمصلحة دنيوية، أو عَرَضِ تافه رخيص، الذين يقطعون آلاف الكيلو مترات، ويبدلون حياتهم وعمرهم وكل ما يستطيعون، من أجل المال، ولكنهم عندما يُطالبون بعمل شىء لدينهم يتثاقلون، ويتباطئون، يقول سبحانه وتعالى: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وسفراً قَاصَدًا لأَتَبعُوكُ وَلَكُنْ بَعُدَتُ عَلَيْهُمُ الشُقّةُ وسيحلفُونَ بالله لو استطعنا لَخَرَجنا معكم يُهلكُونَ أنفُسهُمْ وَاللهُ يعلمُ إنّهُمْ لكاذبُونَ (1) ﴾(1) ، فهم لا يفعلون شيئًا من يُهلكُونَ أنفُسهُمْ وَاللهُ يعلمُ إنّهُمْ لكاذبُونَ (1) ﴾(1) ، فهم لا يفعلون شيئًا من

<sup>(</sup>١) شرح مسلم للإمام النووي (٨/٥٥٤).

<sup>(</sup>۲) الثوية : ۲٤.

أمور الدين إلا إذا كان مأمون العاقبة بالنسبة لدنياهم، أما إذا وجدوا في شيء من ذلك مشقة، أو خطرًا على دنياهم، تثاقلوا إلى الأرض، قال تعالى: ﴿ فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خلاف رَسُولِ اللهِ وكرهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمُوالهِمْ وأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وقَالُوا لا تَنفرُوا فِي الْحَرِ قُلْ نَارُ جَهِنَمْ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُوا قَلْيلاً وَلَيْبُكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يكُسِبُونَ (١٨٠٠) ﴾ (١١)

وإن الماسك على دينه، لا بد وأن يواجه صعوبات عديدة، وفتنا شتى، وخاصة في هذه الايام، والايام التي تليها، كما قال على الناسي على الناسي رَمَانُ، الصَّابِرُ فيهم على دينه كَالقَابِضِ عَلَى الحَمْرِ اللهِ اللهِ وهذه الفتن لا بد منها، فهى التي تكشف قوة إيمان العبد من ضعفه، ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُرَكُوا أَن يَقُولُوا آمنًا وهُم لا يُفتنُونَ (٢) ولقد فتنا الذين مِن قبلهم فليعلمنُ اللهُ الذين صدقوا وليعلمنُ الكافين ﴾ (١٣) .

وإن القلوب لتضطرب أشد ما تضطرب في مواضع الابتلاء والمحسن، فمنها ما يثبت عندها، ويظل على حاله الذي كان عليه، ومنها ما يزداد قوة وصلابة ويقينا، ومنها ما يضعف ويرتد إلى الوراء، ومنها ما لا يقدر على الصمود، فيتزلزل وينهار، وإن هذا التباين في ردود الافعال لهو راجع إلى مدى صحة العقيدة التي في القلوب، ومدى فهمها، ومدى اليقين بها. إن الإيمان ليس كلمة تُقال وينتهى الأمر، إنما هو كلمة ذات تكاليف، وأمانة ذات أعباء، وجهد يحتاج إلى صبر، فهؤلاء الذين ينطقون بالإيمان، لا يُتركوا لهذه الدعوى، حتى يتعرضوا للفتنة، فيثبتوا عليها ـ بعون الله تعالى وفضله ـ ويخرجوا منها صافية عناصرهم، خالصة قلوبهم، كما تفتن النار الذهب، لتفصل

<sup>(</sup>١) التوية : ٨١ ٨١.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الالباني في (الصحيحة/ ٩٥٧)

<sup>(</sup>٣) العنكبوت : ٢، ٢ .

بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به، فهكذا تصنع الفتنة، ويصنع الابتلاء بالقلوب، ناهيك عن تكفير السيئات ورفع الدرجات.

أى: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تُبتكوا، ويرى الله فيكم المجاهدين والصابرين فالجنة لا تُنال بالامانى؛ وبكلمات اللسان؛ وإنما تنال بتلك المجاهدة والصبر للاستقامة على طريقة الإيمان.

إن الاستقامة على دين الله تعالى، والصبر على مقتضيات وتكاليف هذا الدين، والمداومة على ذلك حتى آخر لحظة في حياة الإنسان، وعدم الروغان من هذه التكاليف أحيانًا كروغان الثعالب، لهو أمر حقًا عظيم، ولذلك انظر إلى ما الذي ينتظر أصحاب هذه الاستقامة من ثواب عظيم، يقول تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبّنا اللّهُ ثُمُ استقامُوا تَتَنزُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائكَةُ أَلاَ تَخَافُوا ولا تَحْزُنُوا وأَبْشُرُوا بالجنة الّتي كُنتُم تُوعَدُونَ ﴿ ] نَحْنُ أُولِيَاؤُكُم في الْحَياة الدُنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفُسكُم ولكم فيها ما تدعون (٣) نُزلاً مَن عَفُور رَحيم (٣) ﴾(١)

ويقول أيضًا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ
يَحْزُنُونَ (آ) أُولِئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
يَحْزُنُونَ (آ) وَلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
(١١) ﴾ (١٦) . ثواب عظيم بلا جدال، ولكن لمن؟ لاصحاب هذه المقولة ﴿ رَبُنَا اللّهُ ﴾ الذين استقاموا على طاعة الله حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>۱) أل عمران: ۱۶۲ . (۲) فصلت: ۲۰ ـ ۲۲.

١٤ ، ١٣ : ١٤ - ١٢ ، ١٢ .

ولذلك فعندما ذهب سفيان بن عبد الله - رَجِّفُ - إلى النبسى ﷺ وقال له : يا رسول الله، قل لى فى الإسلام قولاً لا اسال عنه أحدًا غسيرك، قال له ﷺ: «قُل: آمَنْتُ باللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ »(١).

فقد سأل سفيان \_ رَجُونِينَ \_ عن قول في دينه وشريعته، جامع لمعاني الدين، واضع في نفسه، يعمل به ويكتفي به، ولا يحتاج معه لسؤال أحد غير رسول الله واضع في نفسه، يعمل عليه من بديع الإحاطة والشمول، ونهاية الإيضاح والظهور، فكانت هذه الإجابة الجميلة.

والفتن تتنوع وتختلف، فقد تكون مثلاً في اضطراب الامور من حول الناس، بحيث من يتمسك بدينه، فإنه يتعرض للمخاطر، وهي ما تسمى بفتنة الخوف، أو بنقص في الرزق، أو بمال حرام، أو مال فيه شبهة، أو في امرأة شيطانة تفتن الرجال، أو غير ذلك كثير، قال سبحانه: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بشيء مَن الْحُوف والْجُوعِ وَلَجُوعِ مَنَ الْخُوفُ وَالْجُوعِ وَنَقْص مَنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنفُس وَالشَّمَراتِ وَبَشَرِ الصَّابِرِينَ ﴾ (٢)

ومن الفتن والابتلاءات أن يجد المؤمن المتمسك بدينه نف غريبًا بين الناس، لأن أكثر الناس بعيدون عن الحق، كما قال تعالى: ﴿ وَلَكُن أَكْثَر النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) ، وقال: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلُو حَرَصَتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤) ، وقال: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مِن فِي الأَرْضِ يُصْلُوكُ عَن سَبِيلِ اللّه ﴾ (٥) . فعليه ألا يجزع من ذلك، ويصبر، فعن أبى هريرة - رَبَاتُكَ - أن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ الإسلامَ بَدَأَ غَريبًا، فَطُوبِي للغُربَاء (١) .

ومن الفتن والابتلاءات أيضًا أن يجد المتمسك بدينه، شياطين الإنس من حوله من البشر، يسخرون منه، ويسخرون من هديه ومن سَمَّتِهِ، ويشنعون عليه بألقاب

<sup>(</sup>١) رواه مسلم . (٢) البقرة : ١٥٥.

<sup>(</sup>۳) مود : ۱۷ . (۱) يوسف : ۱۰۳ .

شتى، كما كان يفعل الكفار مع النبي ﷺ، ويقولون عليه: ساحر، وكاهن، وشاعر، ومجنون. قال تعالى حاكيًا عن هذا الأمر: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجَرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضَحَكُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿ ۞ وَإِذَا انْقَلِّبُوا إِلَىٰ أَهْلُهُمْ انقَلَبُوا فَكهينَ (٣) وَإِذَا رَأُوهُمُ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاء لَصَالُونَ (٣٦ ﴾(١١) ، ولكن هذا الحال ينقلب يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ فَالْيَوْمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٢١٠) عَلَى الأَرَائِكُ يَنظُرُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ (٢) ، واخبرنا سبحانه أيضًا عن حال هؤلاء الذين يسخرون من عباد الله المؤمنين، عندما يدخلون النار عقابًا لهم على ذلك، فقال: ﴿ قَالُوا رَبُّنَا غَلَبْتُ عَلَيْنَا شَقُوتُنَا وَكُنَّا قُومًا ضَالَينَ (١٠٠٠) رَبُّنَا أَخْرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿ ١٠٠٠ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونَ ﴿ ١٠٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مَنْ عَبَادي يَقُولُونَ رَبُّنَا آمَنًا فَاغْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ 🗺 فَاتَّخَذْتُمُوهُم سخريًّا حَتَّىٰ أَنسُوكُمْ ذَكْرِي وَكُنتُم مَّنَّهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّي جَزِيتُهُمُ الْيُومُ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُم هُمُ الْفَائزُونَ (<u>١١١)</u> ﴾ (٣) ، فكان هذا جزاءهم في الأخرة لسخريتهم من عباد الله المؤمنين، الذين صبروا على هذا الاستهزاء من هؤلاء السفهاء، وما زادهم إلا قوة وتمسكا بدينهم.

والابتلاء قد يكون بالخير، كما قد يكون بالشر، كما قال تعالى: ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً ﴾ (٤) ، والابتلاء بالخير قد يكون أشد وطأة، وإن خُيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر. فإن كثيرين يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف مثلا، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة. كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان، فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على المشرون على الثراء والجاه، وما يثيرانه من شهوات وأطماع. كثيرون يصبرون على الإيذاء ويصبرون على التهديد والوعيد، فلا يرهبهم، ولكن قليلين هم الذين

 <sup>(</sup>١) الطفقين : ٢٩ ـ ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ١٠١ \_ ١١١ .(٤) الأنبياء : ٣٥ .

يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء، كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح، ولكن قليلـين هم الـذين يصبرون علـى الدَّعة والراحة، ثم لا يصابون بالحرص، الذي يذل أعناق الرجال، وبالاسترخاء الذي يُقعد الهمم.

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء ويستحث المقاومة، ويجند الاعصاب، فتكون قوى الإنسان كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لها، أما الرخاء، فيرخى الاعصاب، ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة، لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح، ولكنهم إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء، وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك، ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل.

وإنه لكثيرًا ما يجهل الإنسان نفسه ومخابئها ودروبها ومنحنياتها، وكثيرًا ما يجهل حقيقة ضعفها وقوتها، وحقيقة ما ترسب فيها من رواسب لا تظهر الا بمثير.

وعندما تأتى الفتن، وعندما تأتى التجربة العملية، يعلم أنه لم يتهيأ بعد لمثل هذا المستوى من الضغوط، وإنه من الخير أن يعلم هذا من نفسه، وذلك ليعاود المحاولة معها في سبكها من جديد على مستوى التكاليف التي تقتضيها كلمة الإيمان، وعلى الثبات على المعاناة والابتلاء.

إن سلعة الله غالية، والطريق إليها شاق، ولن يقدر عليه إلا من كان زاده المجاهدة والصبر، الصبر على الابتلاء، الصبر على الاستقامة على طريق الإيمان، الصبر على الضعف الإنساني، في النفس وفي الغير عمن يتعامل معهم، الصبر على فترات العسر، فذلك هو طريق الجنة، وعلى من أرادها حقاً أن يوطن نفسه على ذلك كله.

وقد دل الشرع على أن المؤمن كثير الابتلاء، وأن ذلك مُكفَرِ لسيئاته ورافع للدرجاته، أما الكافر فقليلها، ولا تكفر شيئًا من سيئاته، ومن الادلة على ذلك ما جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك \_ يَعْرِلْكَ - أن رسول الله ﷺ قال: "مَثَلُ السَّوْمِنِ كَمَّلُ السَّحُوْمِنِ كَمَّلُ السَّعُومِنِ عَن الرَّرْع، تَفْيِئُها الرَّبِح، تَصْرَعُهَا مَرَّة وتَعْدِلها أَخْرَى حَتَّى السَّوْمِنِ كَمَّلُ الخَرَى حَتَّى

تَهِيجَ، وَمَثَلُ الكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ الـمُجِدِبَة ، لا يُصِيبُها شَىءٌ حَتَّى يَكُون انْعِجَافُها مَرَّةً وَاحدَةً .

و(الحامة): هي الطرية اللينة الغضة.

و(الأرزة): قبل هي شجرة الصنوبر. وقبل: هي شجرة معتدلة صلبة، لا يحركها هبوب الرياح .

ومعنى (انعجافها): أي انقلاعها.

وفى الصحيحين أيضًا عن أبى هريرة \_ رَخِيْقَةَ \_ أن النبى ﷺ قال: "ما يُصيبُ المسلمَ من نَصَب ولا وَصَب ولا هَمْ ولا حَزَن ولا أذى ولا غَمْ \_ حتى الشوكة يُشاكُها \_ إلا كفرُ اللهُ بها من خُطَايَاه ».

و (النصب): أي التعب.

و( الوصب): أي المرض.

وعما يدل ايضًا على أن الابتلاء خير للمؤمن، ما جاء عن أنس \_ يَوْفِينَ \_ أن النبى ﷺ قال: "إذًا أراد الله بِعَبْدُهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَة فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدُهِ الشَّرَّ، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذُنْبِهِ حَتَّى بُوافِي بِهِ يَوْمَ القيَامَةِ"، وقال ﷺ: "إِنَّ عظمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظمِ البَلاءِ، وَإِنَّ اللهُ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُم، فَمَنْ رَضِي فَلَهُ الرَّضَا، وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخُطُ اللهُ .

ومن الناس من يتعامل مع الدين والإيمان على أنه صفقة في سوق التجارة، فإذا كسب، فرح واطمأن، وقال إن الإيمان خير، وإن أصابته فتنة فزع منها وولى عن طريق الإيمان مديرًا، كما قال سبحانه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرَّفٍ فَإِنْ

 <sup>(</sup>۱) روى ذلك الترمذي وغيره وصحح الآلياني الجزء الأول في ( الصحيحة ۱۲۲۰)، وصحح الجزء الثاني في
 (الصحيحة/١٤٦)، وفي (صحيح الجامع/ ٢١١٠).

أصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَانُ بِهِ وَإِنْ أَصَابِتُهُ فِتْنَةٌ انقلبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآ-هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾(١)

طرفه)،

حرف الجبل والحائط ونحو ذلك، فيكون قيامه ضعيفًا هولة عند أى دفعة، فإن أصابه خير دنيوى اطمأن به وثبت ى عبادته، وإن أصابته فتنة في ماله أو أهله أو نفسه ارتد نسران المبين .

سن الثبات على الإسلام حتى الممات .

华 华 安

(١) الحج : ١١.

. . . . . ا مهر في الشه مرعث

فهو كالقائم على -

مضطربًا، يسقط بس

على دينه واستمر عا

ورجع، وذلك هو الح

نسال الله تعالى حُ

#### اسماء تتعلق بقدرته تعالى البالغة

■ نذكر منها: [ القادر \_ القدير \_ المقتدر \_ الجبار \_ القابض \_ الباسط \_ المقدم \_
 المؤخر].

القادر: هو سبحانه ذو القدرة المطلقة الذي لا يعجزه شيء.

القدير: هو كالقادر، ولكنه أبلغ في الوصف.

المقتدر: هو كالقادر، ولكنه أكثر مبالغة.

الجبار: هو سبحانه الذي تنفذ مشيئته في عباده قهرًا وتظهر عليهم أحكامه جبرًا ولا يخرج أحد عن قبضة تقديره.

القابض ـ الباسط: هو سبحانه الذي بحكمته وقدرته يبسط العطاء لعباده أو يقتره عليهم.

المقدم - المؤخر: هو سبحانه الذي بحكمته وقدرته ينزل الأشياء منازلها، فيقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء.

## الشرح:

إن قدرة الله تعالى لبس لها حد ولا نهاية، فهى قدرة تامة بالغة، فهو سبحانه ان شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، إنما أمره إذا أراد شيئًا، أن يقول له كن فيكون. هو سبحانه القادر على إيجاد المعدوم، وإعدام الموجود، مستغن في ذلك عن المعين والمشير، فالوجود كله تحت سيطرته سبحانه وحده، ولا يوجد من يعارضه فيه، فكل المخلوقات في قبضته، يفعل بها ما يشاء وما يريد. هو سبحانه الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحد، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد، والذي يجبر كل أحد، ولا يجبره أحد.

هو سبحانه الذي بكمال علمه وحكمته وقدرته، يضع كل شيء في مكانه الذي ينبغى له، فيؤتى الملك من يشاء، وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء. هو سبحانه الذي خلق الإنسان، فقدمه على جميع المخلوقات، وهو سبحانه الذي أوجد هذه الأمة، أمة الإسلام، وقدمها على جميع الأمم، وهو سبحانه الذي أرسل رسوله، محمد ﷺ، وقدمه على جميع الرسل والبشر. هو سبحانه الذي رفع العلماء على الجهلاء، وجعلهم نور الاهتداء. هو سبحانه الذي قدم أولياءه المقربين، وحبب إليهم الطاعات، وأخر أولياء الشيطان وتركهم غارقين في بحر الشهوات، فهو عز وجل المقدم والمؤخر لما شاء كيفما شاء.

وهو سبحانه الذي بكمال علمه وحكمته وقدرته، يطوى بره ومعروفه ورزقه عمن يريد من خلقه، فيضيق ويقتر ويحرم، لحكمة يراها سبحانه، ولا يراها العبد، وكذا ينشر فضله ومعروفه ورزقه على من يريد من خلقه، فيعطى ويوسع ويمكن، اكثر بما يحتاج إليه الخلق. يقول تعالى : ﴿ وَلُو بسط الله الرَّزِق لعباده ليعوا في الأرض ولكن يُنزِلُ بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ﴾(١) ، فهو سبحانه يعلم أن عباده لا يطيقون الغنى إلا بقدر، فهم ضعاف، وتحملهم إلى حد، ولذا لو بسط إليهم الرزق، لبغو وطغوا، ولهذا جعل رزقهم في الارض مقدراً محدودًا، يقدر ما يطيقون، فهو سبحانه الذي خلقهم، وهو الخبير بهم وبتكوينهم. والقبض والبسط لا يكونان في الرزق المادي فقط، بل هما في كل شيء، كالعلم والجسم مثلاً، كما قال تعالى في حق طالوت الملك: ﴿ وزاده سُعه، كالعلم والجسم هُ (١) .

فسبحانه الذي يقبض العقل فلا يفهم، ويقبض القلب فلا يغتم، ويقبض الصدر فلا ينشرح، ويقبض النفس فلا تمرح، ويقبض الرزق فلا يمنح، ويبسط كل ذلك أيضًا بقدرته، فسبحانه العليم الحكيم في فعله وتقديره.

والعارف بربه جل وعلا يكون حاله من الثبات واليقين عند البسط والقيض سواء. أما من لم يعرف ربه فينقلب عند أدنى قبض، ولو تعلق به جناح بعوضة لضج وانزعج، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرَّفَ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطَمَانَ به وَإِنْ أَصَابَهُ فَتَنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهه خَسرَ الدُّنيَا وَالآخرة ذَلكَ هُوَ خَيْرٌ اطَمَانَ به وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَتَنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهه خَسرَ الدُّنيَا وَالآخرة ذَلكَ هُوَ

<sup>(</sup>١) الشورى : ٢٧ . (٢) البغرة : ٢٤٧ .

الْخُسْرَانُ الْمَبِينَ ﴾ (١) . ولذلك كانت الخطوة الاولى هي معرفة الخالق جل وعلا، والإيمان واليقين بهذه المعرفة، فإن تم ذلك، كانت هناك ركيزة إيمانية راسخة قوية في قلب العبد، وعندئذ، فإن الدنيا تضطرب من حوله، ويثبت هو وتتجاذبه الفتن والاحداث والدوافع، فيتشبث هو بهذه الركيزة، التي لا تتزعزع أبدًا. فاللهم امنحنا قوة نقبض بها على زمام أنفسنا، فلا نخرج عن مرضاتك أبدًا. وارزقنا قوة، تنبيط معها جميع جوارحنا بأفضل الطاعات والمعاملات.

و(المقدم ـ المؤخر) جل وعلا يحب من عـباده أن يقدموا ما قدم، ويؤخروا ما أخر، ومن أهم الأمور التي تتبع هذا المعنى، أن يقدم العبد إخوانه المؤمنين ويواليهم، ويؤخر الكافرين، فيتبرأ منهم. ولكن هناك استثنات في المعاملات بين المسلم وأهل الكفر، لا تنقض أصل البراءة منهم، لإجازة الشرع لها، نذكر منها:

(i) اللين عند عرض الدعوة: فلا تعنى البراءة من الكافرين حجب دعوة الإسلام عنهم وتركهم وشأنهم، وتركهم على ما هم فيه من الضلال، بل يحتم الإسلام على أهله دعوتهم إلى الخير والحرص على هدايتهم والرغبة الأكيدة في تحولهم إلى الإسلام، ولان هذا كله لا يتم إلا بالدخول إلى النفوس من مداخلها واستجلاب رضاها وراحتها، فإن الإسلام جعل سبيل الدعوة مع الكفار وغيرهم هو الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسنى، كما قال تعالى: ﴿ ادْعُ إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربّك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ (٢)

فالقلوب القاسية والنفوس الشاردة لا تذعن إلى الحق وتهتدى إلا بمثل هذه السبل، وإلا بالملاينة وإظهار العطف والحرص على ما فيه الخير لها، ولهذا قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام، عندما أرسلهما إلى فرعون: ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَهُ قُولًا لَهُ قُولًا لَهُ فَولًا لَهُ لَا لَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ (٣) ، فمقام الدعوة إلى الدين، هو مقام هذه السبل

<sup>(</sup>١) الحج : ١١١ . (٦) التحل : ١٢٥ .

<sup>. 11 : 4 (1)</sup> 

التي بينها الله عز وجل، وليست البراءة من الكافرين تعنى سبهم وإغلاظ القول لهم في مجال الدعوة، فهذا يكون جهلاً.

# (ب) حل الزواج بالكتابية وأكل ذبيحة الكتابي:

فهذا مما لا يعارض البراءة منهم يهودًا كانوا أو نصارى، لإباحة الشرع لذلك، كما قال تعالى : ﴿ الْيُومُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ حَلِّ لَكُم وَطَعَامُ كُم حَلِّ لَهُم وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْلَهِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْلَهِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ مِن قَلْكُم هُولًا) . ولكن يتنبه إلى أن الطعام المباح للمسلم من طعامهم هو ما كان حلالاً طيبًا، مباح في الإسلام، فلا يباح مثلا أكل الحنزير ونحوه من المحرمات والعباذ بالله . وكذلك يجب التنبه إلى أن الله عز وجل أباح للمسلم الزواج من المحصنة من أهل الكتب، وليس الزواج من أي واحدة منهن، كما هو مذكور في الآية ، والمحصنة هي العقيقة الحرة التي لا ترضي بالزنا، فهذه هي التي يجوز الزواج منها، وهذا أمر قل من يتنبه إليه .

# (جـ) بر المعاهد والذمى والمستأمن منهم ومعاملته بالقسط:

كما قال تعالى: ﴿ لا ينهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيارِكُمْ أَن تَبِرُوهُمْ وتُقسطُوا إليهم إنَّ اللَّه يُحبُّ الْمُقسطين ﴾ (١) فإن الإسلام دين سلام وعقيدة وحب، يهدف إلى جمع الناس جميعًا تحت لواته، إخوة متعارفين متحابين، ولا يغير هذا الهدف إلا عدوان أعدائه عليه وعلى أهله. وقد رخص الله تعالى هنا للمسلمين في بر من لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من أرضهم، وفي معاملتهم بالعدل والقسط، فلا يبخسوا من حقوقهم شيئًا.

ومن مظاهر هذا البر قبول النبى ﷺ لهداياهم، فقد قبل الشاة المصلية من اليهودية في خيبر (٣) ، وكان ﷺ يدعو لهم بالهداية (٤) ، وأهدى عسمرُ بـنُ الخـطاب ـ رَبِرُ اللهِ ٤ لهُ مشرك بمكة (٥) .

<sup>(</sup>١) المالعة : ٥ . (٢) المنحنة : ٨.

<sup>(</sup>٣) ، (٤) ، (٥) رواهم البخاري.

## اسماء تتعلق بخلقه تعالى لكل شيء

- نذكر منها: [الخالق الخلاق البارئ المصور]
- الخالق: هو سبحانه الذي قدر الأشياء كلها وهي في طوايا العدم، وأوجدها على غير مثال سابق .
  - الخلاق: هو كالخالق، ولكنه أكثر مبالغة.
- البارئ: هو سبحانه الموجد لكل شيء سبق تقدير وجوده، من غير تفاوت
   ولا اختلال.
  - المصور: هو سبحانه المعطى لكل مخلوق صورته، على ما اقتضت حكمته.
     الشرح:

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله:

الطيبى: إن (الخالق) من الحلق، وأصله التقدير المستقيم، ويطلق على الإبداع، وهو إيجاد الشيء على غير مثال، كقوله تعالى: ﴿ خَلْقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ ﴾، وعلى التكوين كقوله تعالى: ﴿ خَلْقَ الإنسَانَ مِن نُطْفَةٍ ﴾.

و(البارئ) من البرء، يفتح الباء أو ضمها وسكون الراء. وأصله خلوص الشيء عن غيره، إما على سبيل التقصى منه، وعليه قولهم: برأ فلان من مرضه، والمديون من دينه، وإما على سبيل الإنشاء ومنه: برأ الله النَّسَمَةَ.

وقيل البارئ: الحالق، البرىء من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام.

و(المصور) مبدع صور المخترعات ومرتبها بحسب مقتضى الحكمة. فالله خالق كل شيء بمعنى أنه موجده من أصل ومن غير أصل، وبارثه بحسب ما اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال، ومصوره في صورة يترتب عليها خواصه، ويتم بها كماله، (١). أهد.

 <sup>(</sup>۱) فتح الياري (۱۳/ ۲۲) .

وهناك قول آخر لبعض العلماء في الفرق بين (الخالق والبارئ) وهو: إن (الخالق) هو المقدر. و(البارئ) هو المنفذ والمخرج لما قدره وقرره إلى الوجود، هذا والله تعالى أعلم.

وقد بين الله عز وجل أنه مستحق للعبادة لأنه هو الخالق، الذي خلق الناس أجمعين ووهب لهم الحياة، بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًا، فــقال سبــحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبِلْكُم لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (١)

وخَلَقُ السَّمُواتِ والأَرْضِ ومَا بِينهِمَا، هُوَ أَعْظُمُ دَلَيْلُ عَلَى وَجُودُ الْخَالَقُ جَلَّ وعلا، كما قال سبحانه: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٣٠) أَمْ خُلَقُوا السَّمُواتِ وَالأَرْضِ بَلَ لاَ يُوقَنُونَ (٣٦) ﴾(٢)

وبالنسبة لاسم (البارئ) فقد ذُكر مرتبين في الفرآن الكريم في قول موسى - القومه : ﴿ هُو اللّهُ الْخَالِقُ الْبَالِئُ الْمُصُورُ ﴾ (٤) وفي قوله تعالى : ﴿ هُو اللّهُ الْخَالِقُ الْبَالِئُ الْمُصُورُ ﴾ (٤) . وجاء من قبل الفعل مرة واحدة في قوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُم إلا فِي كتابٍ مِن قبل أَن نبرأَها إِنْ ذَلكَ عَلَى اللّهُ يَسِيرٌ ﴾ (٥) . وأنت تقول مثلا: بريت السهم، أي جعلته مناسبًا وصالحًا للرمي، وتقول: بريت القلم، أي جعلته مناسبًا وصالحًا للرمي، وتقول: بريت القلم، أي جعلته مناسبًا وصالحًا للكتابة. وهكذا.

فسبحانه وتعالى البارئ، الذي خلق جميع المخلوقات بريثة من التفاوت، وملائمة لمهمة خلقها، وبالغة في الإتقان والإحكام.

وسبحانه وتعالى المصور، المخترع لصور جميع المخلوقات، فأعطى كل واحد منها صورته التي تناسبه، بمنتهى الحكمة، والتي قد تذهل عنها بعض العقول<sup>(٢)</sup>.

قال تعالى: ﴿وَصُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾(٧) .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١ . (٢) الطور : ٣٥ ، ٣٦ . (٣) البقرة : ١٥ .

 <sup>(</sup>٤) الحشر : ٢٤. (٥) الحديد : ٢٢.

<sup>(</sup>٢) إقرأ في إبداعه تعالى لحلقه : مقتاح دار السعادة للإمام ابن القيم (١/ ١٨٧-٢٧١).

<sup>(</sup>V) غافر : ٦٤.

## اسماء تتعلق بإحسانه تعالى لكل شيء

#### ■ نذكر منها: [المحسن]

- المحسن: هو سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه، والذي يحسن إلى عباده في الدنيا والآخرة.

## الشرح:

إنك إذا نظرت إلى مخلوقات الله تعالى فستشعر بقوله سبحانه: ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ (١) ، فكل ما خلق، وكل ما صنع سبحانه تام الحسن، كامل الإتقان، بديع الإحكام، وإذا نظرت إلى معاملته سبحانه لعباده المؤمنين، فستجد سابق الإحسان لهم في الدنيا بالكفاية والرعاية والهداية، وتمام الإحسان لهم في الآخرة، بالعقو والمعفرة وبالجنة وبرؤية وجهه الكريم، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ سَبقَتَ لَهُم مَنَا الْحُسْنَى أُولَئك عَنْهَا مُعدُونَ ﴾ (١) . وقال: ﴿ للَّذِينَ أَحْسَنُوا اللَّحُسْنَى وَزِيادَةٌ ﴾ (١) . والزيادة كما قال الجمهور من السلف والخلف: هي النظر إلى وجهه تعالى الكريم.

وقد أمر سبحانه عباده كذلك بالإحسان فقال لهم: ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٤) . وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدَّلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ (٥)

قال الإمام ابن رجب - رحمه الله -: "وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب، كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة، والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراه وتارة يكون للندب، كصدقة التطوع ونحوها، فإحسان كل شئ بحسبه (١٦) أهر.

<sup>(</sup>١) النجدة : ١ . (١) الانبياء : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) يونس : ٢٦ . (٤) البقرة : ١٩٥.

۹- ; التحل ; ۹- )

<sup>(</sup>٦) (جامع العلوم والحكم/ ١٨٢) بتصرف .

والقيام بالقسط من الإحسان . . ( القسط ) على إطلاقه . . في كل حال وفي كل مجال . ( القسط ) الذي يمنع البغي والظلم في الأرض ، والذي يكفل العدل بين الناس ، والذي يُعطى كل ذي حق حقه من المسلمين وغير المسلمين . ففي هذا الحق يتساوى عند الله المؤمنون وغير المؤمنين ، ويتساوى الأقارب والأباعد ، ويتساوى الأصدقاء والأعداء ، ويتساوى الأغنياء والفقراء . قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ بِالْقَسْطُ شُهَدَاء للله ولو عَلَى أَنفُسكُم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيًا أو فقيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بهما فَلا تَتَبعُوا الْهَوَىٰ أن تَعُدلُوا ﴾ (١) .

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالعدل ، فلا يعدلوا عنه يميناً ولا شمالاً ، ولا تأخذهم في الله لومة لاثم ، ولا يصرفهم عنه صارف . وأن يقيموا الشهادة ، أي يشهدوا الحق ، ابتغاء وجه الله ، حتى ولو عاد عليهم ضرر من الشهادة بالحق ، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه . حتى لو كانت الشهادة بالحق على والديك أو أقاربك ، فلا تراعهم فيها حتى وإن عاد عليهم ضرر منها ، فإن الحق حاكم على كل أحد . حتى الغنى والفقير ، فلا تراع هذا لغناه ، ولا تشفق على ذاك لفقره ، فالله أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما . فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل وترك الشهادة بالحق ، ولتلزموا العدل والحق في كل أمر ، وعلى كل ترك العدل وترك الشهادة بالحق ، ولتلزموا العدل والحق في كل أمر ، وعلى كل حال ، ومهما سبب لكم من أضرار تعود عليكم ، فسوف يجعل الله تعالى لكم منها مخرجاً ، طالما أنكم تبغون رضاه ، وتنفذون أوامره . والقيام بالقسط وشهادة الحق بهذه الصورة أمر شاق ولا شك ، ولا يعلم هذا إلا من يحاول أن يزاوله واقعياً ، ولكنه ابتلاء من الله ـ عز وجل ـ ، سوف ينجع فيه المقسطون الصادقون، ويسقط فيه الظالمون الكاذبون .

ويقول تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ لِلَّه شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ وَلا

<sup>(</sup>١) النباء : ١٣٥

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرِبُ لِلتَّقُوىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾(١١)

فلا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم ، بل اعدلوا مع كل أحد ، صديقًا كان أو عدوًا .

وإن النفس البشرية لا ترقى هذا المرتقى قط ، إلا حين تتعامل فى هذا الأمر مباشرة مع الله ، وحين تستشعر تقواه ، وتبغى رضاه .

وما من عقيدة في هذه الأرض تكفل العدل المطلق للأعداء ، كما يكفله لهم الإسلام . فالإسلام يكفل للناس جميعاً ـ معتنقيه وغير معتنقيه ـ أن يتمتعوا في ظله بالعدل ، ويجعل هذا العدل فريضة على معتنقيه ، يتعاملون فيها مع ربهم، مهما لاقوا من الناس من بغض وعداء .

وأكرر: إن القيام بالقسط يحتاج إلى مجاهدة ، فإن الناس قد يعرفون المبادئ، ويدعون إليها ، ويهتفون بها ، ولكن إذا جاء الواقع العملى ، وجدت شيئًا آخر !! .

فمعرفة المبادئ وترديدها شيء ، وتحقيقها في عالم الواقع شيء آخر . وإذا تحول الدين في حياة إنسان إلى بعض الشعائر المفرغة من مضمونها ، وبعض المبادئ التي تُردد فحسب ، وليس لها واقع عملي في حياته ، وتخلي الدين عن حكم نظام حياته ، فاعلم أنه لم يعد لحقيقة الدين وجود في حياة هذا الإنسان .

والتقوى والصبر من الإحسان، قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَقَ وَيَصَبَّرُ فَإِنَّ اللَّهُ لا يُضيعُ أُجَّرَ الْمُحسنينَ ﴾ (١) . وقد سُئل بعض السلف عن التقوى، فقال للسائل: أما سلكت طريقًا ذا شوك؟ قال: بلى . قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت، قال: فذلك التقوى .

<sup>.</sup> A : 1000 (1)

<sup>(</sup>۲) يوسف : ۹۰.

والتقوى: هي اتخاذ وقاية تقيك نما تخافه وتحذره، فتقوى العبد لله: أن يجعل بينه وبين ما لا يُرضى الله وقاية تقيه من ذلك، وهي امتثال أوامره تعالى واجتناب نواهيه، مَن فعل ذلك فهو من المتقين، الذين شرفهم الله تعالى في كتابه بالمدح والثناء: ﴿ وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتُتَّقُوا فَإِنَّ ذَلَكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾. وبالحفظ من الأعداء: ﴿ وَإِن تَصْبُرُوا وَتُتَّقُوا لا يَضُرُّكُم كَيْدُهُم شَيًّا ﴾. وبالتأييد والنصرة: ﴿ إِنَّ اللَّهُ مع الَّذينَ اتَّقَوا وَّالَّذينَ هُم مُحْسنُونَ ﴾ وبالنجاة من الشدائد، والرزق الحلال: ﴿وَ مَن يتُق الله يجعل له مخرجًا ﴿ ) ويرزُقُهُ من حيثُ لا يحتسبُ ﴾. وبإصلاح العمـل وغَــفران الذُّنب: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتُّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا ﴿ ﴾ يُصَلَّحُ لَكُم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفُرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾. وبكفلين من الرحمة والنور: ﴿ اتَّقُوا اللَّهُ وآمنُوا برَسُولِه يُؤْتَكُمُ كَفْلَيْن مِن رَّحْمَتِه وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِه ﴾ وبالقبول: ﴿ إنَّمَا يَتْقَبِّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ . وبالإكرام والإعزاز عند الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكُومُكُمْ عند اللَّه أَتُّقَاكُمْ ﴾. وبالنجاة من النار: ﴿ ثُمُّ نُنجَى الَّذِينَ اتَّقُواْ ﴾. وبالخلود في الجنة التي قال تعالى عنها: ﴿ أَعَدُّتُ لَلْمُتَّقِينَ ﴾. وبانتفاء الخوف والحزن، وحصول البشارة في الدنيا والآخرة والفوز العظيم: ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِياءَ اللَّهُ لَا خُوفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ (١٣) الَّذين آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (٣٠) لَهُمُ الْبَشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخرة لا تَبْديلُ لَكُلْمَاتَ اللَّه ذَلِكَ هُو الْفُوزُ الْعَظيمُ (١١) ﴾. وبالغاية القصوي، وهي محبة الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾،

فالتقوى كما يتبين لـك مما تقـدم ، هي خبر راد للعبد، كما قال سبحانه : ﴿ وَتُرَوِّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوْنَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٩٧.

وقد قال الأعشى :

إِذًا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادٍ مِنَ التُّقَى نَدَمْتَ عَلَى أَلا نَـكُونَ كَمثله

وَلَاقَيْتَ بَعْدَ السَمَوْتِ مَنْ تَزَوَّدَا وَٱنَّكَ لَمْ تَرْصُد كَمَا كَانَ أرْصَدا

أما الصبر: فهو حبس النفس عن الجزع والعبس عند البلاء، ولقد رأى أحد الصالحين رجلاً يشتكي إلى أخيه، فقال له: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. والعبادة كلها مبنية على الصبر، لأنه إذا اجتهد العبد لتحقيق العبودية لله عز وجل استقبلته شدائد وعقبات. وكلما اجتهد في طلب رضى الله عز وجل، وفي طلب الآخرة اشتدت الابتلاءات، حيث إن المرء يُبتلي على قدر دينه، فإذا لم يكن العبد صابراً على ذلك، لم يحقق العبودية للطلوبة لله ـ عز وجل ـ فإن العبودية طريق شاق طويل، ملىء بالعقبات، والصابرون على هذا الطريق وعلى عقباته هم وحدهم الذين يوفون أجورهم يوم القيامة بغير حساب، وهم أصحاب البشرى والفلاح في الأخرة؛ ولذا قال على القيامة بغير حساب، وهم أصحاب البشرى والفلاح في الأخرة؛ ولذا قال المنافية الما أعظى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبرا الله .

يقول الله تعالى : ﴿ أَمَّنَ هُو قَانَتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحَدُّرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبَّهِ قُلَ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ( ﴿ فَلَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يُتَذَكِّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ( ﴿ فَلَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يُولِي اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبِّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذَهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً اللهُ وَاسْعَةً إِنِّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرَ حَسَابٍ ( ﴿ ) ﴾ (٢ )

قال الإمام الشوكاني رحمه الله <sup>(٣)</sup> :

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي سعيد الحدري \_ رضي الله عنه \_ .

 <sup>(</sup>۲) الزمر : ۹، ۱۰ ینیغی دراسة موضوعی التقوی والصیر باستفاضة من کتب الاخلاق والرقاق
 لاهمیتهما، قان ما ذکرناه هنا مجرد إشارة فقط .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير : (٤٥٤/٤).

 ٨ . . . لما نفى سبحانه المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم، وبَيِّنَ أنه ﴿ إِنَّمَا يتَذَكُّمُ أُولُوا الألَّبَابِ ﴾ امر رسوله ﷺ بأن يأمر المؤمنين من عباده بالثبات على تقواه والإيمان به. ثم لما أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى ، بين لهم ما في هذه التقوى من الفوائد، فقال ﴿ للَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ أي: للذين عملوا الاعمال الحسنة في هذه الدنيا على وجه الإخلاص، حسنة عظيمة، وهي الجنة. ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليهم فعل الطاعات والإحسان في وطنه، أرشد الله سبحانه من كان كذلك إلى الهجرة، فقال: ﴿ وَأَرْضُ اللَّهُ وَاسْعَةٌ ﴾ أي: فليهاجر إلى حيث بمكنه طاعة الله، والعمل بما أمر به، والترك لما نهى عنه. ثم لما بين سبحانه ما للمحسنين إذا أحسنوا، وكان لا بد في ذلك من الصبر على فعل الطاعة، وعلى كف النفس عن الشهوات، أشار إلى فضيلة الصبر، وعظيم مقداره، فقال: ﴿ إِنَّمَا يُوفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرِهُم بغير حساب ﴾ والآية تدل على أن ثواب الصابرين وأجرهم لا نهاية له، لأن كل شيء يدخل تحت الحساب، فهو متناه، وما كان لا يدخل تحت الحساب، فهو غير متناه، وهذه فضيلة عظيمة، ومثوبة جليلة، تقتضي أن على كل راغب في ثواب الله، وطامع فيما عنده من الخير، أن يتوفر على الصبر، ويزم نفسه بزمامه، ويقيدها بقيده ، فإن الجزع لا يرد قضاءً قد نَزَل، ولا يجلب خيرًا قد سُلب، ولا يدفع مكروهـًا قد وقع، وإذا تصور العاقل هذا حق تصوره، وتعقله حق تعقله، علم أن الصابر على ما نزل به قد قار بهذا الأجر العظيم، وظفر بهذا الجزاء الخطير. وغير الصابر قد نزل به القضاء، شاء أم أبي، ومع ذلك فاته من الأجر ما لا يقادر قدره، ولا يبلغ مداه، فضم إلى مصيبته مصيبة أخرى، ولم يظفر بغير الجزع اأهـ باختصار يسير.

وقال صاحب الظلال رحمه الله (١):

الله ولا يعرض الله تعالى صورة القلب الخائف الوجل، الذي يذكر الله ولا ينساه في سراء ولا ضراء والذي يعيش حياته على الارض في حذر من الآخرة،

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٥/ ٤٢ -٣٠ ٢٣٠٤٣).

وفى تطلع إلى رحمة ربه وفضله، وفى اتصال بالله ينشأ عنه العلم الصحيح المدرك لحقائق الوجود. وهى صورة مشرقة مرهفة. فالقنوت والطاعة والتوجه \_ وهو ساجد وقائم \_ وهذه الحساسية المرهفة \_ وهو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه \_ وهذا الصفاء وهذه الشفافية التى تفتح البصيرة ، وتمنح القلب نعمة الرؤية والالتقاط والتلقى. هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر.

ثم يتجه إلى الذين آمنوا، يناديهم، ليتقوا ويحسنوا، ويتخذوا من حياتهم القصيرة على هذه الأرض، وسيلة للكسب الطويل في الحياة الآخرة.

وفى التعبير: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِ اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ التفاتة خاصة . فهو فى الاصل: ( قل لعبادى الذين آمنوا). . قُلُ لهم: اتقوا ربكم . ولكنه جعله يناديهم ، لأن فى النداء إعلانًا وتنبيهًا . والرسول ﷺ لا يقول لهم ( ياعبادى) فهم عباد الله . فهناك هذه الالتفاتة فى أثناء تكليفه بتبليغهم أن يناديهم باسم الله . فالنداء فى حقيقته من الله . وما محمد ﷺ إلا مبلغ عنه للنداء .

﴿ قُلْ يَا عَبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبُّكُمْ ﴾ والتقوى هى تلك الحساسية فى القلب، والتطلع إلى الله فى حذر وخشية، وفى رجاء وطمع، ومراقبة غضبه ورضاه، فى توفز وإرهاف.

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ وما اجزل العطاء! حسنة في الدنيا القصيرة الآيام، الهزيلة المقام، تقابل حسنة في الآخرة، دار البقاء والدوام. ولكنه فضل الله على هذا الإنسان.

﴿ وَأَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةٌ ﴾ فلا يقعد بكم حب الأرض، وإلف المكان، وأواصر النسب والقربى والصحبة في دار، عن الهجرة منها، إذا ضاقت بكم في دينكم، وأعجزكم فيها الإحسان، فإن الالتصاق بالأرض في هذه الحالة، مدخل من مداخل الشيطان، ولمون من اتخاذ الأنداد لله في قلب الإنسان، وهي لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الحفية في القلب البشرى.

ثم يشير إلى الصبر وجزاته المطلق عند الله بلا حساب: ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجُرَهُم بِغَيْر حسَابٍ ﴾ . . اهـ بتصرف واختصار.

# اسماء تتعلق بهيمنته تعالى على هذا الوجود والقيام على حفظه

# ■ نذكر منها: [ المهيمن ـ القيوم ـ الحافظ ـ الحفيظ]

- ـ المهيمن: هو سبحانه الرقيب والمسيطر على هذا الوجود كله، والحافظ له.
  - القيوم: هو سبحانه القائم على ملكه بالتدبير، والمقيم لكل شيءٍ فيه.
    - \_ الحافظ: هو سبحانه القائم بالعناية والرعاية لجميع خلقه.
      - ـ الحفيظ: هو كالحافظ ولكنه أكثر مبالغة.

### الشرح:

إن الله تبارك وتعالى هو الرقيب والمسيطر والمتصرف في ملكه كله كيف يشاء، بيده سبحانه أزِمَّةُ الامور كلها، وكل شيء تحت تدبيره وقهره: ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لَمَن يَشَاءُ وَيَقْدُرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ ﴾(١) . فكل خزائن السموات والارض ومفاتيحها بيد الله تعالى وقيادة هذا الوجود كله اليه سبحانه، وهو \_ أى الوجود \_ يسير وفق نظامه الذي قَدَّرَهُ له، ولا توجد إرادة أخرى غير إرادته عز وجل تتدخل في تصريفه.

وهو سبحانه القائم بنفسه على الدوام، الغنى في قيومته عن كل شيء المقيم لكل من سواه، إذ لا قوام لأى شيء إلا به سبحانه. وهو القائم على كل خلقه بالرعاية والتدبير، فتفكر مثلاً في السموات والارض، يقول سبحانه عنهما : ﴿ إِنَّ اللّهَ يُمسِكُ السَّمُواتِ والأرض أَن تزُولا وَلَيْن زَالتا إِنْ أَمْسَكُهُما مِن أَحَد مِن بعده ﴾ (٢) ، فهذه الارض وهذه السموات وهذه الاجرام الهائلة التي لا حصر لها والتي لو انحرف إحداها عن مساره بعض المليمترات، لاختل ذلك النظام الفضائي الهائل، وتحطم وتناثر، لا يدبر أمرها إلا الله عز وجل، ولا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه، فمن ذا الذي يستطيع أن يقوم على ذلك من دونه جل وعلا ؟

 <sup>(</sup>۱) الشورى: ۱۲.
 (۱) فاطر: ٤١.

ويقول الله تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفَيظٌ ﴾ (١) . وذلك كحفظه تعالى لعبده، كـما فـي قوله : ﴿ لَهُ مَعْقَبَاتَ مَنْ بَيْنَ يَدَيُّهُ وَمَنْ خَلْفُهُ يَحْفُظُونَهُ مَنْ أَمْر اللَّه ﴾(٢) ، فهناك ملائكة تحفظ العبد من السوء والحوادث وتكون كالحرس عليه، وذلك بأمر الله لها وبإذنه. كما أن هناك حفظنًا خاصًا لأوليائه سبحانه زائدًا علمي ما تقدم، فيحفظهم عما يضر إيمانهم ويزلزل يقينهم من الفتن والسبهات والشهوات، فيعافيهم منها ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع كيدهم عنهم كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَدَافَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (٣)، وهذا عـام في دفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وكحفظه تعالى للسموات والأرض: ﴿ وَسَعَ كُرُسِيَّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حَفَظُهُمَا وَهُو الْعَلَىٰ الْعَظِيمُ ﴾(٤) ، وكحفظه تعالى لسمائه من الشياطين أن تسترق السمع : ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءَ بَرُوجًا وَزَيِّنَّاهَا للنَّاظِرِينَ (١٦) وَحَفَظْنَاهَا مِن كُلَّ شَيْطَان رُجيع (W ﴾(ه) ، وكحفظه تعالى لكتابه الكريم، القرآن: ﴿ إِنَّا نَحَنَ نَزُّلُنَا الذُّكُرُّ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ (٦) .

ومن أهم عوامل حفظ الله لعبده: حفظ العبد لله، كما قال النبي ﷺ لعبد الله ابن عباس - رضى الله عنهما -: ﴿ احفظ الله يَحفظك ، احفظ الله تَجده تُجاهك ﴾ (٧). ومعنى حفظ العبد لله، أى أن يحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك يكون بالوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده، فلا يتجاوز ما آمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. ومن اعظم ما يجب حفظه من أوامر الله تعالى : الصلاة، فإنها عماد الدين وغرة الطاعات، وأول ما يحاسب

<sup>(</sup>۱) سيا : ۲۱ . (۲) الرعد : ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) الحج : ٣٨ : (٤) البقرة : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٥) الحجر : ١٧ .١٦ . (١) الحجر : ٩ .

<sup>(</sup>٧) رواه الحمد والترمذي وقال : حديث حسن صحيح، وصححه الالباني في (صحيح الجامع/ ٧٩٥٧).

عليه العبد يوم القيامة، والاهميتها وعظم قدرها يقول رسول الله على البين الرَّجُلُ وَبَيْنَ الكُفْر، تَرْكُ الصَّلَاة (١٠) . وعن عبادة بن الصامت - يَوْفَقَهُ - أن رسول الله على قال: اخْمَسُ صَلَوات كَنَبَهُنَّ الله عَلَى العبَاد، مَنْ أَنِي بِهِنَّ، لَمْ يُضَيَّعُ مِنْهُنَّ شَيْعًا، اسْتَخْفَافًا بحقهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهد أَنْ يُدْخَلَهُ الْجَنَّة وَمَنْ لَمْ يَات بِهنَّ فَلِيسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهد أَنْ يُدْخَلَهُ الْجَنَّة وَمَنْ لَمْ يَات بِهنَّ فَلِيسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهد إنْ شَاء عَذَبَهُ، وإنْ شَاء غَفَرَ لَهُ (١) .

والخشوع وحضور القلب هما روح الصلاة، وبدونهما تكون الصلاة هذيانًا وصورة لا اعتبار بها. فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاة وأفعال. ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة، وذلك لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير، كان بمنزلة الهذيان. وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال، لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة، ومن الركوع والمجود الذل والتعظيم، ولم يكن القلب حاضرًا، لم يحصل المقصود، فإن الفعل متى خرج عن مقصوده، بقى صورة بلا معنى، لا اعتبار بها.

قال الله تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دَمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقُويُ مِنكُمْ ﴾(٣) فالتقوى هي المقصودة، ولذا كانت أهمية النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب.

فلا بد من الخشوع وحضور القلب، ولا بد من التفهم لمعنى الكلام الذي يُقال في الصلاة، ولا بد من تعظيم الله عز وجل وهيبته فيها . فإن ذلك سبب لجلاء القلب من الصدأ، وحصول أنوار الإيمان فيه، التي بها تتلمح عظمة المعبود جل وعلا، وتطلع على أسرار العبودية له، وما يعقلها إلا العالمون.

أما من هو قائم بصورة الصلاة فقط دون هذه المعانى، فإنه لا يطلع على شىء من ذلك، بل قد ينكر وجوده.

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، من حديث جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الالباني في ( صحيح الترغيب والترهيب/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) الحج : ٣٧ .

وحفظ الله لعبده الصالح، قد يمتد إلى ما بعد موته وذلك في ذريته، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى حكاية لقول الخضر لنبى الله موسى، عليهما السلام: ﴿ وَأَمَّا الْحِدَارُ فَكَانَ لَغُلَامِينَ يَتِيمِينَ فِي الْمَدِينَة وَكَانَ تَحْتُهُ كُنزَ لَهُمَا وَكَانَ السلام: ﴿ وَأَمَّا الْحِدَارُ فَكَانَ لَغُلَامِينَ يَتِيمِينَ فِي الْمَدِينَة وَكَانَ تَحْتُهُ كُنزَ لَهُمَا وَكَانَ السلام: ﴿ وَلَم يَطْلَبُ عَلَيْهِ اجْرًا مِنَ اهل القرية عَفِدًا الجُدَارِ الذي أقامه الخضر عَلَيْكُم ولم يطلب عليه أجرًا مِن أهل القرية وهما جاتعان، وأهل القرية لا يضيفونهما حكان يخبئ تحته كنزاً لغلامين يتيمين ضعيفين في المدينة ولو ترك الجدار ينهار لظهر من تحته الكنز، فلم يستطع الصغيران أن يدفعا عنه، ولما كان أبوهما عصالحًا عوهذا هو الشاهد هنا عقد الصغيران أن يدفعا عنه، ولما كان أبوهما عضافياً وضعفهما، فأراد سبحانه أن يكبرا نفعهما الله تعالى بصلاحه، في طفولتهما وضعفهما، فأراد سبحانه أن يكبرا ويشتد عودهما، ويستخرجا كنزهما حينئذ، وإن في هذا لدرسًا جميلاً لمن أراد حفظ أبنائه بعد موته. وقد قبل إن سعيد بن المسيب عرحمه الله عكان يقول لابنه: لأذيد في صلاتي من أجلك، رجاء أن أحفظ فيك.

وعما يدل على هذا المعنى أيضًا، قوله تعالى: ﴿ وَلَيْخُشَ الَّذَينَ لَوْ تَرَكُوا مِنَّ خَلْفهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيْتُقُوا اللَّهَ وَلَيْقُولُوا قَوْلاً سَدَيدًا ﴾(٢)

<sup>(</sup>۱) الكهف : A۲ (۲) الساه : ۹

<sup>(</sup>٣) منفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم من حديث آبي هريوة ـ رضي الله عنه ـ . .

واولى الناس بالقيام على مصالحهم، من هم مسؤولون من العبد، فكما قال النبى ﷺ: «كُلُكُمُ رَاع، وكُلُكُمُ مَسْؤُولٌ عَن رَعيتهِ (() وقال ايضًا: «كَفَى بِالْـمَرُءِ النبى ﷺ: «كُلُكُمُ مَنْ يَقُوتُ» (١) ، ومعنى «من يقوت» أي: « من يعول».

وعن خَيْثُمَة قال: كنا جلوسا مع عبدالله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له، فدخل، فقال له عبدالله: «أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، قال رسول الله عَلَيْهُ: «كَفَى بِالسَمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ (٣)، قال الإمام النووى - رحمه الله - في شرح مسلم: «(القهرمان): هو الخازن القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل، وهو بلسان الفرس أهد -

وبعد أن يرعى العبد من هم تحت مسؤوليته، يتجه إلى أقاربه وإخوانه فيعين المحتاج، ويواسى المريض، ويرشد الضال. ويجب أن لا يجعله ذلك ينسى أن يرعي نفسه اولاً ويتعهدها ويحفظها من كل ما يضرها ويهلكها، فمن الجنون أن تهتم بغيرك وتنسى نفسك.

وقد قال بعض السلف:

اللهم لا تجعلني جسرًا يُعبر به إلى الجنة، ثم يُلقى به في النارا.

學 恭 恭

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم عن عبدالله بن عمر ، رضى الله عنهما ، وقد حب الالباني في
 (صحيح الجامع/ ٤٤٨١) وفي ( الإرواء / ٨٩٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

## أسماء تتعلق بولايته تعالى لخلقه وكفايته لهم

- نذكر منها: [ الولى المولى النصير الوكيل الكافى الحسيب الصمد المجيب]
  - الولى: هو سبحانه مالك التدبير لامور عباده والقائم بها .
- المولى: هو سبحانه سيد العباد، الذى لا ملجاً لهم سواه، ولا ناصر ولا معين لهم إلا إياه.
  - النصير: هو سبحانه الذي ينصر أهل ولايته في الدنيا والأخرة.
    - الوكيل: هو سبحانه القائم بامور عباده، المتكفل بمصالحهم.
      - الكافى: هو سبحانه الذى يكفى عباده.
      - ـ الحسيب: هو سبحانه الكافي عباده حق الكفاية .
  - الصمد: هو سبحانه الذي يُصمد إليه في الحوانج ويُقصد إليه في الرغائب.
  - المجيب: هو سبحانه الـذي يسمع دعوة الداعي إذا دعاه، فيجعل له في التحرة.

## الشرح:

إن الله - عز وجل - هو المتولى لعباده المؤمنين، بعنايته، فيدبر لهم شؤونهم، ويحقق لهم آمالهم، ما دام الخير فيها، ويعصمهم من الوقوع في المحظورات، يقول تعالى: ﴿ اللّهُ وَلِيُ الدّين آمنُوا يُخْرِجُهُم مَن الظّلُمات إلى النّور ﴾(١) ويقول سبحانه لعباده الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا: ﴿ نحنُ أُولياؤُكُم في الحياة الدّنيا وفي الآخرة ﴾(١) . فهو تعالى رب عباده اجمعين، لا رب لهم سواه، ولا ملجا لهم من دونه، ومن كان له ولياً، تولاه سبحانه، وكان له معينا وناصراً، يقول تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللّه هُو مَولًاكُم فَنَعُم المُولِي وَنَعُم النّصِيرُ ﴾(٢) ، ويقول :

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٧.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مُولَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مُولَىٰ لَهُمْ ﴾ (١) ، ويقول سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفُرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَعَنْقَلُبُوا خَاسِرِينَ (١٤٠) بَلِ اللَّهُ مُولَاكُمْ وَهُو خَيْرُ النَّاصِرِينَ (١٤٠) ﴾ (١) ولقد عَلَّمَ سبحانه وتعالى عباده أن مرد الأمر كله إليه وأن الفاعلية كلها منه، حتى لا يركنوا إلى الكافرين، وحتى لا يتوكلوا على الاسباب، وحتى يتوكلوا عليه وحده سبحانه، فقال لهم: ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلا مَنْ عَنْدُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ (١) ، فنفى سبحانه الأسباب الظاهرة عن أن تكون هي الفاعلة ، لتبقى الصلة مباشرة بين العبد وربه بلا حواجز ولا وسائط، فإذا توجه العباد إليه وحده سبحانه ، أعزهم ونصرهم في الذنيا والآخرة ، ولم يجعل لأعداثهم عليهم من سبيل .

والتوكل على الله هو: اعتماد القلب على الله بالكلية، مع الأخذ بالأسباب. وعدم الاضطراب عند فقدان السبب. فإذا حقق العبد هذا المعنى في نفسه كان من السبعين الفا الذين أخبرنا عنهم النبي عليه الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وما اعظمها من جائزة. ومن حقق هذا المعنى في نفسه، كفاه الله عز وجل كل شيء كما قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى الله فَهُو حَسِبُهُ ﴾ (٤) ، أي، فهو كافيه كل شيء، وقال سبحانه في آية أخرى: ﴿ أَلَيْسَ الله بَكَافَ عَبْدَهُ ﴾ (٥)، فاللهم بلى.

ومن ذا الذي يشك في كفاية الله لعبده، وهو سبحانه القوى القاهر فوق عباده، والذي بيده ملكوت كل شيء، صاحب الإرادة النافذة، والمشيئة الغالبة ؟.

ومن ذا الذي يخيف العبد، وما هذا الذي يخفيه، إذا كان الله عز وجل معه ؟ إن هذه الآية السابقة ﴿ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَبُهُ ﴾ لتجيء بردًا وسلامًا على القلوب. فتملؤها ثقة ويقينًا، وإنهما لسلاح قوى من أسلحة المؤمن، يشهره وقت الحاجة إليه .

<sup>(</sup>١) محمد : ١١ - ١٥٠ (٣) آل عمران: ١٤٩ - ١٥ -

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٣٦.(٤) الطلاق: ٣.

<sup>(</sup>٥) الزمر : ٣٦.

وهى فى ذات الحين صفعة، لأصحاب القلوب المريضة، الذين يتوكلون على الأسباب، وعلى من لا يملكون لانفسهم ـ فضلاً عن غيرهم ـ نفعـًا ولا ضرًا .

لقد خرج النبى رَبِيْنِ مهاجراً من مكة إلى المدينة ومعه الصديق \_ رَبِرْنِيْنَ \_ ، والمشركون وراءهما يتعقبونه، فدخلا إلى غار ثور وجاء المشركون، بحيث كان لو رفع أحدهم قدمه لرآهما، ففزع الصديق واضطرب خوفًا على النبي رَبِيْنِيْنَ، أن يصلوا إليه، فينالوا منه، وفي هذه اللحظات العصيبة المضطربة، جاءت هذه الكلمة المليئة بالصدق واليقين وحسن التوكل على الله من النبي رَبِيْنِيْنَ، إلى الصديق - رَبُونِيْنَ \_ .: ﴿ لا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا ﴾ (١) .

ومن كان الله معه فهو الأعلى بإذن الله ولن يقدر عليه احد، ولن يصل إليه احد، ولذا كانت النتيجة كما قال تعالى: ﴿ إِلاَ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرهُ اللّهُ إِذْ أَخُرِجَهُ اللّهِ مَعْنا فَأَنْولُ اللّهِ مَعْنا فَأَنْولُ اللّهُ سَكِينتهُ عَلَيْه وَأَيْدهُ بِجُنُود لَمْ تَرَوها وَجَعَل كَلَمة اللّه المتوكلين عليه بجنود من الله سكينته عليه وأيده بجنود لَم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السّفلي وكلمة الله هي العُلْيا والله عزيز حكيم هي (١٦). فكان النصر لعباد الله المتوكلين عليه بجنود من عند الله، لم يرها أحد، والهزيمة والخيبة للذين كفروا، والله عزيز حكيم فهو سبحانه (عزيز) لا يذل ولا يخذل اولياه، الوائقين بنصره، المتوكلين عليه، سبحانه (عزيز) لا يذل ولا يخذل اولياه، المتوكلين عليه، و(حكيم) يُقَدِّرُ النصر في حينه لعباده المؤمنين به، المتوكلين عليه.

وهؤلاء قوم موسى - عَلَيْمَا مُوا مِن خَلَفُهُم، واشتدت المحنة والابتلاء، وبلغ البحر امامهم، وفرعون وجنوده من خلفهم، واشتدت المحنة والابتلاء، وبلغ الكرب مداه، قلا مهرب لهم ولا معين، فقالوا في فزع وياس : إنا لمدركون وإنا لهالكون، فظهر من بينهم نبى الله موسى - عَلَيْمَا ، والذي يعلم حقيقة التوكل على الله جيدًا والذي يعلا قلبه اليقين بتأييد الله ونصره لعباده المتوكلين عليه، فقال على الله جيدًا والذي يملا قلبه اليقين بتأييد الله ونصره لعباده المتوكلين عليه، فقال لهم كما أخبرنا تعالى في قوله: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمَّعَانَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَهُمْ كُمَا أَخْبُرنا تعالى في قوله: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمَّعَانَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَهُمْ كُمَا أَخْبُرنا تعالى في قوله: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمَّعَانَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَهُهُ رَبِّي سَيَهُدِينَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١)، (٢) التوبة : ١٠.

فهكذا قالبها لهم بكل حزم وتوكيد : ﴿ قَالَ كُلاّ إِنَّ مَعِي رَبِي سَيهُدِينِ ﴾ لن نكون مدركين، ولن نكون هالكين ، لماذا ؟ لأن الله عز وجل معنا وسوف يهدينا إلى أمر نخرج به من هذه المحنة، فهو سبحانه لا يخذل أبدًا عباده المؤمنين به والمتوكلين عليه. وكانت نتيجة هذا الإيمان وهذا التوكل أن انشق البحر، ونجا المؤمنون المتوكلون، وغرق الكافرون الهالكون، وانقلب الحال في طرفة عين بإذن الله القوى العزيز. فسبحانه وتعالى القادر على كل شيء.

ومن التوكل على الله تعالى : أنك إذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فلتستعن بالله، انطلاقًا من قوله تعالى: ﴿ إِياكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكُ نَسْتَعِينُ ﴾ (١) ، فتوجه في كل أمورك إلى الله تعالى ، فهو سبحانه الذي يُقصد في الحوائج كلها، لأنه سبحان هو وحده القادر على إعطائه لعبده ما سأل، ولا يقدر على ذلك غيره ولانه هو سبحانه الذي يقابل مسألة السائلين ودعاء الداعين بالإجابة، بل قد ينعم سبحانه قبل النداء، ويتفضل قبل الدعاء، وليس ذلك إلا لله جل وعلا ، الكريم السميع المجيب، يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيستجيبُوا لِي وَلْيَوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يرشدُون ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي أُستجبُ لَكُم ﴾ (١) ، فما أجملهما من آيتين. فسبحانك يا ربى ما أعظمك وما أكرمك، وما أظلم هؤلاء الذين يتوجهون إلى غيرك .

وعن أبى هريرة - يَتَوَافِئَ - أنْ رَسُولَ الله ﷺ قال : "يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُم مَا لَمْ
يَعْجَل: يقولُ قد دعوتُ رَبِي فَلَم يَسْتَجِبُ لِي (أنَّ) وفي رواية أخرى : "لا يزال يُسْتَجَابُ للعبدِ مَا لَمْ يَدْعُ بَإِنْم ، أو قطيعة رحم ما لَمْ يَسْتَعْجَل قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال : "يَقُولُ: قَدْ دعوتُ، وقد دَعوتُ، فلم أرَ من يستجب لي،

(۱) الفائحة : ٥.
 (٣) غافر : ٦٠ .

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٤) مثنق عليه .

فيستحسر عند ذلك ويدع الدُّعاء (۱) . فعليك بالإلحاح في الدعاء، ولا تمل ولا تعجل ومن الاشياء المسبة لعدم قبول الدعاء وإجابته، أن تدخل على نفسك شيئًا من الحرام، فعن أبى هريرة – رَجِيَّكَ – أن رسول الله ﷺ الْأَكُر الرَّجُل يُطيلُ السفر أشعَث أغبر، يَمُدُّ يَدَهُ إلى السماء يارب يارب، ومطعمه حرام وملبسه مرام، وغُذى بالحرام، فأنَّى يُستَجَابُ لذَلك؟ (١) ، فالذين يرفعون أيديهم إلى السماء وقد فعلوا بها المحرمات والآثام، وقبلوا وأكلوا الحرام، فأنى يستجاب لهم؟ وقد قال بعض الشعراء:

نَحْنُ نَدْعُو الإِلَهَ فِي كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ نَسْاهُ عِنْدَ كَشْفِ الكُرُوبِ كَيْفَ نَرْجُو إِجَابَةً لِدُعَاءً قَدْ سَدَدْنَا طَرِيقَهَا بِالذُّنُوبِ؟

وأَبَشُرُ الداعى ربه بمنَّة عظيمة له من المجيب سبحانه وتعالى . الا وهى ان دعائه لا يذهب هباءً ابدًا ، وانه يُستجاب له ، إما بمطلوبه أو بغيره .

فعن أبى سعيد الحدرى تَخْلُفُ أَنَّ النبى ﷺ قال : \* مَا مِنْ مُسلم يَدُعُو اللهُ عَزَّ وجل بدعوة ليسَ فيها إثم ولا قطيعة رحم ، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خِصال: إمَّا أَنْ يُعَجِّل لَهُ دعوته ، وإمَّا أَنْ يدخرُهَا له في الآخرة . وإمَّا أَنْ يَصرِفَ عَنه مِنْ السوء مَثْلُها \* قالوا : إذَا نُكثر . قال : " اللهُ أَكْثَرُ "(٣) .

ففى هذا الحديث دليل على أن دعاء المسلم لا يُهمل ، بل يُعطى ما سأله ، إما مُعَجلًا، وإما مؤجلًا ، تفضلاً من الله عز وجل .

恭 恭 恭

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم . (۲) رواه مسلم .

 <sup>(</sup>٣) رواه احمد والحاكم وصححه الإلبائي في ( رياض الصالحين / ٩٠ ٥٠).
 رمعني (يصرف عنه من السوء مثلها ) : أي ما يكون نفع دفعه كنفع حصولها .

ومعنى ( إذًا نكثر ) : أي نكثر من الدعاء .

ومعنى ( الله أكثر ) : أي أكثر إحسانًا مما تطلبون وتسألون .

### اسماء تتعلق برزقه تعالى لخلقه

### ■ نذكر منها: [ الرزاق ]

- الرزاق: هو سبحانه الذي خلق الارزاق المادية والمعنوية، وأوصلها للخلائق، وخلق لهم أسباب التمتع بها.

### الشرح:

إن الله عز وجل هو الذي خلق الأرزاق المادية والمعنوية، فالمادية، كالأموال والأقوات، والمعنوية كالعلوم والمعارف ولذة العبادة والمناجاة، ومد سبحانه بفضله كل كائن من مخلوقاته من ذلك بحسب ما يحفظ عليه مادته وحياته. ولما كان أمر الرزق والمعاش هو أول وأهم ما يشغل الإنسان، لم يتركه الله تعالى قلقًا متحيرًا بل بَيْنَ له حقيقة هذا الأمر بما يربح قلبه فقال: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٌ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى الله رزقها ﴾(١) ، فأوجب سبحانه على نفسه أن يرزق كل دابة من هذه الدواب التي لا حصر لها، والتي تغطى وجه البسيطة. وقال تعالى: ﴿ وَفِي السَّمَاءُ رَزُّقُكُمُ وما توعدون ﴾ (٢) ، اي أن رزقكم عند الله تعالى قد قدره وقضى به لكم فلا تخشوا شيئًا، فلا يمكن لأي عبد أن يمنعه عنكم، ولا يمكن لأحد أن يجعله أكثر أو أقل مما هو عليه، وما عليكم إلا الاخذ بأسباب الدنيا حتى يأتيكم. ثم لم يكتف سبحانه بذلك، بل اقسم بذاته المقدسة على ذلك فقال: ﴿ فوربُ السَّماء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مَثْلُ مَا أَنَّكُم تَنطَقُونَ ﴾ (٣) . وذلك حتى تطمئن نفس الإنسان، ولا تبقى عنده أية شبهة في هذه الحقيقة، فالنطق صفة ملازمة للإنسان، وهو لا يشك في ذلك برهة، فكذلك الرزق حقيقة ثابتة ومقدرة للإنسان من قبل أن يولد، فليطمئن قلبه إذن ولا يجزع لهذا الأمر أبدًا، ولا يمـــد يـــده إلى حـــرام أو ما فيه شبهة، فرزقه المقدر له آتيه لا محالة.

<sup>(</sup>١) هود: ٦. (١) الذاريات: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الداريات : ٢٢.

إن الرزق مشغلة للنفوس ، وبخاصة تلك التي لم يستغرقها الإيمان ، وقد يكون مدخلاً للشيطان إلى قلب العبد ، ليُفسد فيه ، فيأتي هذا البيان ليُهدئ هذه النفوس ، ويسد هذا المدخل .

ويأتى البيان التالى ليوحد وجهة قلب العبد عند طلبه للرزق : يقــول تعالى : ﴿ فَابِتَغُوا عِندُ اللّهِ الرِّزُقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) . أى : اصرفوا رغبتكم فى أرزاقكم إلى الله ، فهو الذى عنده الرزق كله ، فاسألوه من فضله ، ووحدوه دون غيره .

ومن جميل ما جاء في السنة المباركة عن عبد الله بن عمرو ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي ﷺ قال: «قَدُ اللهُ بِمَا آتَاهُ»(١) . أن النبي ﷺ قال: «قَدُ اللهُ بِمَا آتَاهُ»(١) . ومعنى (وكان رزقه كفافًا): هي الكفاية من غير زيادة ولا نقص.

فمن آمن بما تقدم سكنت نفسه واطمأنت، ولم تعد تتعلق بمخلوق، ولم تعد تداهن هذا أو تتعلق بهذا وتذل لهذا من أجل الرزق. وكانت ثقته بما في يد الله أعظم مما في يديه.

ولم ينشغل بما كفله الله له، ويهمل ما أمره به. جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: إن الله يفول: "يَا أَبْنَ آدَمَ تَفَرَّغُ لِعِبَادَتِي، أَمْلاً صَدْرَكَ غِنِّي، وأسُدُّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لا تَفْعَل، مَلاَتُ يَدَيْكَ شُغْلاً، وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ» (١).

袋 雅 雅

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ١٧ . (١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في ( السلسلة الصحيحة/ ١٣٥٩).

### اسماء تتعلق بأنه تعالى لا يخبر إلا بالحق

■ نذكر منها: [الصادق]

الصادق: هو سبحانه الذي لا يقول إلا صدقًا.

### الشرح:

لا احد أصدق من الله تعالى فى قوله وفى حديثه وفى خبره وفى وعده ووعده ووعده ووعده ووعده ووعده ووعده ووعده ووعده كما قال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ﴾(١) ، وقال : ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ﴾(١) ، وقال : ﴿ وَمَنْ أَصَدَقَ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾(٢) ، وقد كان النبى ﷺ يقول فى خطبته: ﴿إِنَّ أَصَدَقَ الحديث كتابُ الله وأحسن الهدى هدى محمد ﷺ يقول فى خطبته : ﴿إِنَّ أَصَدَقَ الحديث كتابُ الله وأحسن الهدى هدى محمد ﷺ

وقد جعل الصادق جل وعلا الفلاح في الآخرة للصادقين من عباده كما جاء في التنزيل: ﴿ قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٤) وسوف يسألهم سبحانه عن صدقهم هذا كما قال: ﴿ لِيسال الصَّادِقِينَ عَن صِدْقَهِمْ وأَعَدُ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٥)

إن القيام بمقتضيات هذا الدين أمانة لا يحملها إلا من هم أهل لها وفيهم على حملها قدرة وفي قلوبهم تجرد له وإخلاص، لا يحملها إلا الذين يؤثرون الجد والجهاد على الراحة والدعة وعلى الامن والسلامة، ولا يحملها إلا الذين يضحون بكل شيء في سبيل رضا ربهم عنهم، ويقدمون رضا ربهم سبحانه على رضا أنفسهم بكل حال، فإنها أمانة كريمة، وهي أمانة ثقيلة، ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص من البشر، تحتاج إلى الصادقين حقًا مع أنفسهم، في أنهم لا يريدون حقًا

<sup>(</sup>۱) النباء : ۱۲۲ . (۲) النباء : ۸۷ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم والنسائي واللفظ للنسائي وقد صححه الالباني في صحيح سنن النسائي (١/ ١٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) المائدة : ١١٩ . (٥) الأحزاب : ٨-

إلا الله ولا يبغون حقاً إلا رضاه. تحتاج إلى الصابرين الذين يصبرون على شهوات النفس المعوقة، ويصبرون على متاعب وعوائق طريق الوصول، إن كل أحد يمكنه أن يدعى هذا الصدق الإيماني، والله تعالى قدر اختبارات وابتلاءات وفتن يتعرض لها كل من ادعى هذا فإذا ثبت العبد على طريق الحق، ولم يحد عن دين الله ولم يقدم رغائب النفس وشهواتها، وحرص على رضا ربه، فهذا هو الصادق حقاً، وغيره هم الكاذبون كما قال سبحانه: ﴿ الم آلَم آل أحسب النّاسُ أن يُتركُوا أَن يَقُولُوا آمنًا وَهُم لا يُفتئُون آل ولقد فتنا الّذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين آل ﴾ (١) ولقد فتنا اللّذين من قبلهم فليعلمن الله تعالى خير الجزاء كما بينا، وكما قال سبحانه: ﴿ ليَجْزِي الله الصادقون يجزيهم الله تعالى خير الجزاء كما بينا، وكما قال سبحانه: ﴿ ليَجْزِي الله الصادقين بصدقهم ﴾ (١)

وقد قال الإمام ابن كثير ـ رحمه الله ـ عند قوله تعالى : ﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ﴾ : « والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا مجمع عليه عند أئمة أهل السنة والجماعة»(٣) أهـ.

وقال صاحب الظلال - رحمه الله - : "والله تعالى يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ماهو مكشوف لعلم الله، مغيب عن علم البشر، فيحاسب الناس إذن على ما يقع لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم، وهو فضل من الله من جانب، وعدل من جانب، وتربية للناس من جانب، فلا يأخذوا أحدًا إلا بما استعلن من أمره وبما حققه فعله، فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه (1) أه.

وقال تعالى أيضًا في بيان فضل الصدق وأهله: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَدُقَ وَصَدُقَ بِهِ أُولِئِكَ هُمُّ الْمُتَّقُونَ ﴾ (٥) . قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ١ الذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في هذه الثلاثة. وأعلى هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، فالصدق في هذه الثلاثة. وأعلى

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن (٥/ ٢٧٢٠).

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ١ ـ ٣ ـ

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٣/ ٣٤٦) .

<sup>(</sup>۵) الزمر : ۲۳.

مراتب الصدق: مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول بي مع كمال الإخلاص للمرسل. وقد أمر الله تعالى رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال: ﴿ وقُل رَب أَدْخَلْنِي مُدْخُل صدق وأخْرِجني مُخْرِج صدق وَاجْعِل لِي مِن لَدُنك سُلطانا نُصيراً ﴾ (١) ، وأخبر عن خليله إبراهيم بي أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين، فقال: ﴿ وَاجْعَل لِي لسان صدق في الآخرين ﴾ (١) وبشر عاده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال تعالى: ﴿ وَاجْعَل لِي السان صدق في ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجِبا أَنْ أَوْحِينا إِلَىٰ رَجُل منهُم أَنْ أَنَذُر النَّاسِ وبشر اللَّذِين آمنُوا أَنْ لَهُم قَدَم صدق عند مليك مُقتدر (١٥) ﴿ وَقَال سبحانه : ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْر (١٥) فِي مَقْعَد صدق عند مليك مُقتدر (١٥) ﴾ (١٤) في مقعد صدق عند مليك مُقتدر (١٥) ﴾ (١٤) . فهذه خمسة أشباء: مدخل الصدق، ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق المنان الصدق ال

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء: هو الحق الثابت المتصل بالله، الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله، من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة.

فمدخل الصدق ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقًّا ثابتًا بالله وفي مرضاته، بالظفر بالبغية وحصول المطلوب، كمخرجه والله هو وأصحابه في غزوة بدر، وكذلك مدخله والله المدينة. وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه - أو مدخلا آخر - إلا بصدق أو بكذب، فمخرج كل واحد ومدخله لا يعدو الصدق والكذب، والله المستعان،

وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه و الله من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء الكذب، كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء المرسلة عليهم صلوات وسلامه ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لَسَانَ صِدْقَ عَلَيًا ﴾ (٥) ، والمراد باللسان هنا : الثناء الحسن،

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٨٠. (٢) الشعراء : ٨٤.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٢. (٤) القمر: ١٥,٥٥.

<sup>(</sup>٥) مريم : ۵٠.

فلما كان الصدق باللسان، وهو محله، أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق، جزاءً وفاقـًا، وعبر به عنه.

وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة، وفسر بمحمد ﷺ، وفسر بالأعمال الصالحة. وحقيقة «القدم» ما قدموه، وما يقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد ﷺ، فمن فسره بها أراد ما يقدمون عليه، ومن فسره بالأعمال وبالنبي ﷺ، فلأنهم قدموها وقدموا الإيمان به بين أيديهم، فالثلاثة قدم صدق.

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى.

ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق، ودوامه ونفعه وكمال عائدته، فإنه متصل بالحق سبحانه، كائن به وله، فهو صدق غير كذب، وحق غير باطل، ودائم غير زائل، ونافع غير ضار ، وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل (۱۱).

وقد عرف بعض العلماء الصدق فقال: « هو مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم ».

ومن جميل ما جاء في فضل الصدق وآثاره الطيبة ما رواه عبد الله بن مسعود \_ وَمِن جميل ما جاء في فضل الصدق وآثاره الطيبة ما رواه عبد الله بن مسعود وَمَوَّفُتُهُ - أن النبي ﷺ قال: "إنَّ الصَّدْقَ بَهَدِي إلى البِرِّ، وَإِنَّ البَرِّ بَهَدِي إلى البَرِّ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَصَدُق حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صدَّيقًا، وَإِنَّ الكَدْبَ يَهْدِي إلى الفُجُور، وَإِنَّ المُجُور، وَإِنَّ الفَّجُور، وَإِنَّ الفَّجُور، وَإِنَّ الفَّجُور، وَإِنَّ الفَّجُور، وَإِنَّ المَّجُور، وَإِنَّ المَّجَلُ لَيَكُذُبُ حَتَّى يُكُتَبَ عَنْدَ اللهِ كَذَابًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ علماؤنا: اسم جامع لكل خير،

وما جاء عن حكيم بن حزام - رَوَقِيَّة - عن رسول الله ﷺ أنه قال: «البَيَّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا؛ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا؛ مُحقَتْ بَرَكَةُ بَيْعهماً»(٣).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/ ٢٨١ ــ ٢٨٤) يتصرف .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه . (٣)

فإذا فهمنا هذا الحديث، علمنا سببًا من أسباب قلة البركة، التي يشتكي منها الناس اليوم،

وكما أن التاجر إذا صدق في بيعه ولم يغش، بورك له في معاملته، كذلك العبد إذا صدق في معاملته مع ربه ولم يغش في أداء حق عبوديته، بورك له في تلك المعاملة، وأعطى خير الجزاء.

قال بعض السلف: « حق على كل من فهم عن الله، أن يلازم الصدق في الأقوال، والإخسلاص في الاعمسال، والصفاء في الأحوال، فمن كان كذلك لحق بالابسرار، ووصل إلى رضا الغفار، وقد أرشد تعالى إلى ذلك كله بقوله عند ذكر أحوال الثلاثة التائبين (١) : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادَقِينَ ﴾ (٢) « أه.

فقد هجر النبى على والمسلمون هؤلاء الثلاثة نحواً من خمسين ليلة بأيامها عقوبة لهم، حتى ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الارض بما رحبت مع سعتها، فسدت عليهم المسالك والمذاهب، فلا يهتدون ما يصنعون، فصبروا واستكانوا لامر الله، وثبتوا حتى فرج الله تعالى عنهم هذا الهم والضيق والكرب، وذلك بسبب صدقهم رسول فلي في تخلفهم وأنه كان عن غير عدر، فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم تاب الله عليهم ، فكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة عليهم . قال تعالى: ﴿ وعلى الثّلاثة الدين خُلفُوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما عليهم . قال تعالى: ﴿ وعلى الثّلاثة الدين خُلفُوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم

<sup>(</sup>۱) هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أية، رضى الله عنهم، كانوا قد تخلفوا عن الحروج مع النبي 震撼 في غزوة تبروك، ولما عاد 震撼 إلى المدينة صدقوه القول أنه لم يكن لديهم عذر عن هذا التخلف، فتركهم 震撼 حتى يقضى الله تعالى فيهم، ثم ناب سبحانه وتعالى عليهم بعد ذلك. وراجع قصتهم بالتفصيل في فتح الباري(٧/ ٧١٧) فهي مهمة وفيها فوائد عديدة .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١١٩ .

لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١١٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادَقِينَ (١١٠) ﴾ (١)، (١)

فهذا الامر بالصدق، وبأن يكونوا مع الصادقين، بعد قصة الثلاثة، فيه الإشارة إلى أن ما حصل لهؤلاء الثلاثة من توبة الله تعالى عليهم، حصل نتيجة صدقهم .

فكأن المقصود قوله هو : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تكذبوا ، واصدقوا فى أقوالكم وأفعالكم ، والزموا الصدق ، فحينئذ ، تكونوا من أهله ، وتنجوا من المهالك ، ويُحبكم الله ، ويجعل لكم فرجاً ومخرجاً من كل ضيق وعسر .

وانتهى هنا عند ذكر هذه الفائدة: وهى أن صدق المعاملة مبنى على كمال المراقبة تارة، ومحصلاً له تارة اخرى، فعليك بفهم باب المراقبة جيدًا من كتب الاخلاق ونحوها فهو أصل لتحقيق هذه الصفة الطيبة: الصدق.

带 张 带

<sup>(</sup>١) التوبة : ١١٨، ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن القيم 1 بدائع الفوائد / ٤٩٨ ] :

تخلف الثلاثة عن الرسول ﷺ في غزوة واحدة ، فجرى لهم ما سمعت ، فكيف بمن عمره في التخلف عنه ١٢

وقال الإمام الحسن البصري [ فتح الباري ٧/٢٩/١] :

## اسماء تتعلق بهدايته تعالى لخلقه وفتحه عليهم

## ■ نذكر منها: [ المبين - الفتاح - الهادى ]

- المبين: هو سبحانه المظهر للأشياء كما هي في نفسها.
- الفتاح: هو سبحانه الذي بهدايته ينفتح كل مغلق على عباده، وبفضله ورحمته يتيسر كل خير.
- ـ والهادى: هو سبحانه الذى هدى عباده إليه وهدى كل مخلوق إلى ما فيه قوامه.

### الشرح:

الله عز وجل هو الذي يبين لعباده الأشياء على حقيقتها، فهو سبحانه الذي يربهم الحق حقًّا، والباطل باطلاً، حتى لا يضلوا الطريق، وحتى لا ينخدعوا بتزيين الشيطان للباطل، ثم هو سبحانه يتركهم بعد ذلك لاختيارهم، فمن اختار طريق الحق وصبر عليه فقد فاز، ومن آثر طريق الضلال، فقد خاب. فالله جل وعلا الذي أوجد الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لم يتركه فيها ضائعًا تائهًا، بل بين له حقيقتها، ولماذا هو وُجِد فيها، ومن هو عدوه فيها، الذي يجب أن يحذر منه، وإلى أين هو ذاهب بعد تركها، وفصل له سبحانه كل شيء تفصيلاً.

فقال سبحانه مبينًا حقيقة هذه الحياة: ﴿ اعْلَمُوا الْحَياةُ الدُّنيا لَعِبُ وَلَهُو وَلِهُو وَيَعَامُو الْمُوال والأولاد كَمثل عَيث أعجب الْكُفّار نباته ثُمُ يَهِيج فتراه مُصفراً ثم يكُون حُطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدُّنيا إلا متاع الغرور ﴾ (١) فهذه الحياة الدنيا بكل زينتها هذه وبكل ابعادها المترامية، وبكل ثقلها هذا، عندما ينظر إليها بمنظار الحقيقة، تبدو شيئًا تافهًا زهيدًا، بل هي كما قال سبحانه (لعبة) ولا يتعدى قدرها أكثر من ذلك. ومتاعها هذا متاع زائل، كالزهرة الفائية ، ولكن لأن الشيطان يزين للإنسان المخدوع، على غير ذلك.

<sup>(</sup>١) الحديد : ٢٠.

وقوله : ﴿ وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ : أي لمن انهمك في الدنيا واغتر بها . وقوله : ﴿ وَمَغْفَرَةٌ مَنَ اللَّهِ وَرَضُوانٌ ﴾ : أي لمن لم ينهمك فيها ويغتر بها، أي ليس في الآخرة إلا أحد هذين.

والله تعالى لا يريد من عباده، ببيان هذه الحقيقة، أن يعتزلوا هذه الحياة الدنيا، ويهملوا أمر الخلافة فيها، كلا بل هو سبحانه يبين ويجلى الامور على حقيقتها، ويصحح المفاهيم، حتى يستعلى عباده على هذا المتاع التافه الزائل، الذي يجذبهم إلى الأرض، ويعوق دون انطلاقهم إلى تحقيق الرسالة التي بعثوا من أجلها إلى هذه الارض، ويعوق دون انطلاقهم إلى الأخرة، ويريد سبحانه أن يبين لهم أنهم حتى لو ضحوا بهذه الحياة الدنيا كلها في سبيل تحقيق عقيدتهم، فإنهم في الحقيقة لم يضحوا بشيء ولم يخسروا شيئا ولذلك يقول سبحانه في الآية التي تلى هذه الآية : ﴿ سابقوا إلى معفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء والله دُو الفضل العظيم ﴾ (١)، للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله دُو الفضل العظيم الى هذا المداه عو ميدان السباق الحقيقي الذي يجب أن يتنافسوا فيه، لكي يصلوا إلى هذا الملك الواسع العريض الدائم بلا نهاية.

ومعنى الآيات: أنه لولا أن يُفْتُن كثير من الناس الجهلاء، فيجتمعوا على الكفر لأجل المال، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتًا سقفها من فضة، كذلك سلالم ودرجًا من فضة، عليها يصعدون، وجعلنا أبواب بيوتهم والسرر التي يتكثون عليها، كل ذلك من الفضة. وزخرفًا، وقد قيل إنه الذهب، وقيل إنه أشمل من

<sup>(</sup>۱) الحديد : ۲۱ ـ

ذلك فيشمل كل ما كان أصله الزينة. وهذا كله بيانٌ لهوان هذه الفضة والذهب والزخرف والمتاع، بحيث تُبْذَلُ هكذا رخيصة لمن يكفر بالرحمن !.

وكل هذا متاع رهيد حقير، يليق بالحياة الدنيا الفانية. أما المتقون هؤلاء المكرمون عند ربهم بتقواهم، فلهم الأخرة، حيث الملك الحقيقي، الذي لا يزول أبدًا.

فصدق ﷺ حين قال: «لَوْ كَانَتِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، ما سَقَى كافرًا منْهَا شَرْبَةَ ماء \*(١) .

وروى الإمام مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله - رَجَّ ان رسول الله عبر أبله مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله - رَجَّ الله الله على جابيه ) ، فمر بعض العالية والناس كَنفَتْهِ ( أي على جابيه) ، فمر بجدى أسَّك (أي به عيب فى أذنيه) سَبت، فَتَناولُهُ فَاحَدَ بَأَذَنِه ثم قالَ: " أيكمُ يُحبُّ أنَّ هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نُحبُّ أنَّه لنا بشيء، وما نصنعُ به؟ قال: المحبون أنَّه لكم؟ ، قالوا: والله لو كانَ حبًا كانَ عببًا فيه لأنَّهُ أسَّك، فكبف وهو ميت؟ فقال الله عن هذا عليكُم .

فهي عند الله تعالى أهون من جثةٍ حقيرةٍ لجدى معيوب ميت.

إن عَرَضَ الحياة الدئيا لَيَفْتِن الكثيرين، وأشد الفتنة حين يرونه في أيدى الفجار، ويرون أيادى الأبرار منه خالية، أو يرون هؤلاً، في عسر أو مشقة أو ابتلاء، وأولئك في قوة وثروة وسطوة واستعلاء. والله تعالى يعلم وقع هذه الفتنة في نقوس الناس، ولكنه يكشف لهم هنا عن زهادة هذه القيم وهوانها، ويكشف كذلك عن نفاسة ما يدخره للأبرار الأتقياء عنده، والقلب المؤمن يطمئن لاختيار الله للأبرار وللفجار.

فإذا أعرض الناس عن هذا البيان وأخذوا يتسابقون ويتنافسون على هذه اللعبة،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه وصححه الألباني في (صحيح الجامع/ ٢٩٢).

فقد ضلوا ولن بملكوا يوم القيامة إلا الحسرة والندم: ﴿ يُومَنْدُ يَتَذَكُّرُ الإنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذَّكُرِي (٢٣) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحِيَاتِي (٢٠) ﴾ (١١)

وقال سبحانه مبينًا حقيقة الآخرة التي فيها المستـقر بـعد هـذه الحيـاة الـدنـيا : ﴿ وَمَا هَذَهُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُو ۚ وَلَعْبٌ وَإِنَّ الدَّارِ الآخِرَةَ لَهِي الْحَيْوَانَ لُو كَانُوا يُعْلَمُونَ ﴾(٢) أي إن الدار الآخرة هي دار الحياة الحقيقية والتي لا تزول أبدًا. وقال سبحانه: ﴿ وَلَلَّاخَرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتُ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾(٣) ، وقال: ﴿ وَفُرْحُوا بِالْحَيَاة الدُّنيَّا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيَّا في الآخرَة إلاَّ مَتَاعٌ ﴾(١) ، وقال: ﴿ أَرْضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنيَّا منَ الآخرَة فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا في الآخرَةِ إلاَّ قَليلٌ ﴾ (٥) . وهذا البيان ليس المقصد منه ـ كما ذكرنا ـ طرح الدنيا وإلقائها هي ومتاعها بعيدًا، كلا، بل المقصد كما ذكرنا هو مراعاة الفارق بين هذه الحياة الدنيا والحياة الآخرة، والسعى إلى كل منهما بحسب مقدار وحجم كل واحدة، وأيضًا الاستعلاء على شهوات الدنيا، بحيث لا تصبح نفس العبد أسيرة لهذه الشهوات، فتنقاد لتلبيتها، مهما كلفها ذلك! . إن المسألة مسألة قيم توزن بميزانها الصحيح، فهذه قيمة الحياة الأخرة، وهذه قيمة الحياة الدنيا، فيجب على الإنسان أن يفهم ذلك ويسير على ضوئه في هذه الحياة.

ومن جوامع الكلم في هذه المسألة ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن المستورد بن شداد \_ رَبَيْكُ \_ أن النبي ﷺ قال: "مَا الدُّنيا في الآخرة إلا مثَّلُ ما يَجْعَلُ أَحُدُكُم أُصْبُعَهُ في اليّم ، فلينظر بم يَرْجعُ».

فإذا وضع أحدنا أصبعه في ماء البحر ثم أخرجه، فنسبة الماء التي تكون على الأصبع إلى نسبة ماء البحر كم تكون؟ لا شيء قطعًا، فهكذا الدنيا بالنسبة للآخرة.

> (١) الفجر : ٢٢ ـ ٢٤. (٢) العنكبوت : ٦٤.

(T) الإسراء: T1. (٤) الرعد : ٢٦.

(٥) التربة: ٢٨ .

وفي صحيح الإمام البخاري عن سهل بن سعد - رَوَّ الله على قال: الله عن سهل بن سعد - رَوَّ الله على قال: الموضع سوط في الجنَّةِ خَيرٌ من الدُّنيا وَما فِيها اللهُ

فسبحان الله ! مقدار ذراع من الجنة، خير للعبد من كل هذه الدنيا وما فيها.

وعند الإمام مسلم أيضًا في صحيحه حديث جليل المعنى، عن أنس - يَوْفُتُ - فيه درس لمن استهان بالحساب والعقاب ونار جهنم، وفيه بشرى لمن صبر على بؤس الدنيا وكان من الصالحين، يقول على أله فيه : "يُؤنّى بأنْعَم أهل الدُنيا من أهل النَّارِ يومَ القيامة، فَيُصْبِعُ فِي النارِ صَبِعَة، ثُمَّ يُقَالُ: يا ابن آدم، هل رأيت خيرًا قط، هل مر بك نعيمٌ قط ؟ فيقول : لا والله يارب.

ويُؤْتَى بأشَدُّ النَّاسِ بؤسًا في الدُّنيا من أهلِ الجنةِ، فَيُصْبَغُ صَبِّغَةً فِي الجنةِ، فيقالُ لَهُ: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسًا قَطُّ، هل مَرَّ بكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فينقولُ : لا واللهِ، ما مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ، ولا رأيتُ شِدَةً قَطُّ».

فالله أكبر ! غمسة واحدة في الجنة، تُنسى أشد أهل الأرض بؤسًا، كل ما مر به من بؤس في حياته، فكيف تكون هذه الجنة، وكيف يكون نعيمها ؟

يقول ﷺ كما في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة - رَسِّ فَيُ -: ﴿ قَالَ اللهُ: أَعْدَدْتُ لِعباديَ الصالحينَ، ما لا عَيْنُ رَأْتُ، ولا أَذُنُ سَمِعَتُ، ولا خَطَرَ على قَلب بَشَر، فَاقْرَأُوا إِنْ شَنْتُم: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِيَ لَهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيَنٍ ﴾.

فاللهم أعنا على بلوغ هذا الصلاح الذي يُرضيك عنا، ويبلغنا هذا النعيم العظيم.

وفي نفس الوقت ، غمسة واحدة في النار ، تُنسى أكثر أهل الدنيا نعيماً ، كل ما مر به من نعيم في حياته ، فكيف تكون هذه النار ، وكيف يكون حرها ؟ جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رَوَقِيْقَة أن رسول الله رَفِيْقَة قال : « نَارُكُمْ هَذَهِ ما يُوقَدُ بَنُو آدَمَ جُزْءٌ واحدٌ من سَبْعِينَ جُزْءًا مِن نَارِ جَهَنَمَ » . قالوا : والله إن

كانت لكافية. قال : ﴿ إِنَّهَا فُصْلَتْ عَلَيْهَا بِسَعَة وَسَتَيْنَ جُزْءًا ، كُلُّهُنَّ مثلُ حَرَّهَا ، فاللهم أجرنا من النار . . اللهم أجرنا من النار . . اللهم أجرنا من النار . . اللهم أجرنا من النار . وبين سبحانه أنه ما خلق هذا الإنسان عبثًا ولا تسلية ، بل خلقه ليبتليه ويختبره: هل سيقدم رضا ربه أم رضا نفسه وهواه؟ يقول سبحانه: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الإنسَانَ مِن نُطُفَة أَمْشَاحٍ نُبْتَلِيه ﴾ (١) .

والله سبحانه يعلم ما هو الإنسان، وما اختباره، وما ثمرة هذا الاختبار، ولكن المراد ـ كما قال بعض علماؤنا ـ أن يظهر ذلك على مسرح الوجود، وأن تترتب عليه آثاره المقدرة، ويجزى كل إنسان وفق ما يظهر من نتيجة ابتلائه، والله تعالى أعلم.

لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعله خليفة فى الأرض، وحَمَّلَهُ الأمانة، وكَلَّفه برسالة خاصة دون سائر المخلوقات، والتى هو سبحانه سائله عنها في نهاية الرحلة، وذلك هو محل الابتلاء.

وبنظرة إلى أهل الأرض اليوم، نجدهم - إلا من رحم الله تعالى وعصم - قد فرطوا في حمل هذه الأمانة، وبعدوا عن تأدية هذه الرسالة، والفيام بمقتضياتها، وانحرفوا عن الطريق الذي أراده سبحانه وبينه لهم. فانصرفوا عن عبودية الله تعالى، واستهانوا بأوامره ونواهيه، وأعرضوا عن هدى رسوله الكريم والله وصار على معيهم، وغاية جهادهم، للدنيا وشهواتها، وعَمُوا عن يوم اللقاء، وطرحوه وراء ظهورهم، وكانت نتيجة ذلك ما نجده ونراه من حولنا؛ فلقد اختفى الحق، وانتفش الباطل، وعم الفساد والفجور، وزال الأمان، وتلاشت الطمانينة من الفلوب، وانخنس الصفاء من النفوس، واختفى الود والوثام، وبدا الكره والعداء، وتفرقت السبل، وتشتت الشمل، وتقطعت الأرحام، وضاقت الأرزاق، ولم يعد للمسلمين شوكة يخشاها أعداؤهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ناهيك عن العقوبات المنتظرة في الآخرة.

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٢ .

فلا بد من وقفة مع النفس ومراجعة للأحوال، قبل انتهاء المهلة، وضياع الفرصة.

وبين سبحانه أيضًا حقيقة مهمة وهي وجود عدو لبني آدم في هذه الحياة الدنيا، سوف يبذل كل ما يستطيع من جهد، لكي يجعلهم يضلون وينحرفون عن الغاية التي خُلقوا من أجلها، وأن هذا العدو لا يغفل عنهم ولو لحظة واحدة، فــقال جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تُتَّبِعُوا خُطُواتِ الشُّيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُورٌ مُّبِينٌ ﴾(١) وقـــال ايـــضـــًا: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِع بَينكُمُ العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتُم مُنتهون ﴾ (٢) ، وقال: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانُ لَكُمْ عَدُو ۚ فَاتَّخَذُوهُ عَدُوا ﴾ (٢)، وقال: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانُ للإنسَانُ عَدُوٌّ مُّبِينَ﴾ (١٤) . إن الله عز وجل يريد من الإنسان أن يكون في حالة تحفز دائم، بكل قواه، وبكل يقظة لهذا العدو ولوسوسته، ولغوايته ولخداعه، ولتزيينه، ويستيقظ لمداخله جيدًا، فيتوجس في كل هاجــة ويسرع ليعرضها على دين الله تعالى، الذي أنزله له ليحكم بين الحق والباطل، فلعل هذه الهاجسة خدعة مستترة من هذا العدو المبين ويظل على حالة التعبئة الشعورية هذه ضد الشر ودواعيه، وضد هواتفه المستترة في النفس، بتعزيز الدفاع عن النفس وحماية الذات، حتى يلقى ربه جل وعلا، فهى معركة لا تــهدأ لحـظة واحــدة ولا تضع أوزارها في هذه الأرض أبدًا. ولاحظ توعد الشيطان للإنسان في قوله لربه ﴿ قَالَ فَبَعَرْ تَكَ لَأَعُوبِنَهِم أَجَمَعِينَ (٨٢) إِلاَّ عَبَادِكُ مِنْهُم الْمَخْلُصِينَ (٨٣) قَالَ فَالْحِقُّ وَالْحِقُّ أَقُولُ (∆) لأملأنُ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين (△) ﴾ (٥) فهو توعد يشير إلى مدى شراسة هذه المعركة.

وقد قال بعض العلماء: إن الشيطان هدفه الأعلى أن يصل بالإنسان إلى الكفر

(۱) البقرة : ۲۰۸.
 (۱) المائدة : ۲۰۸.

(٣) فاطر : ٦. (٤) يوسف : ٥.

(۵) ص : ۸۲ ـ ۵۸ .

والشرك. فإن يئس من ذلك، اجتهد أن يجعله من اصحاب البدع والضلالات. فإن يئس من ذلك، حرص أن يوقعه في كبائر الذنوب، فإن عجز عن ذلك اجتهد أن يوقعه في صغائرها والتي إن اجتمعت ربما أهلكت صاحبها، فإن عجز عن ذلك، حاول إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب ليشغله بها عن تحقيق رسالته في الحياة، وليضيع بها وقته هدرًا. فإن عجز عن ذلك، حاول إشغاله بالعمل المفضول عن الفاضل، وقد قيل إنه يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخير، ليصل بالإنسان إلى باب عظيم من أبواب الشر، أو ليفوت عليه بذلك خيرًا أعظم من تلك السبعين وأجل وأفضل، وهذا أمر دقيق. فإن عجز عن ذلك أيضًا، سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه، بقصد إخماله وإطفائه ليشوش على قلبه، ويمنع الناس من الانتفاع به.

هذا ومن أعظم طرق الحفظ من الشيطان، الاستعادة بالله تعالى كما قال سبحانه: ﴿ وَإِمَّا يَنزَعْنُكُ مِنَ الشّيطان نَزْعُ فَاسْتَعَدُ بِاللّه إِنَّهُ سميعٌ عليمٌ ﴾ (١) . وكذلك قراءة آية الكرسى، لما جاء في الحديث الطويل الذي رواه الإمام البخارى، وفيه أن الشيطان قال لابي هريرة - رَوْفِيَقَ -، وقد كان متمثلاً في صورة إنسان: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسى، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يَقْرَبُكَ شيطان، حتى تُصبع، فقال النبي على الله على الله عليك من الله على قال: "مَن شيطان، حتى تُصبع، فقال النبي على الله الله وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة - رَوْفَ الحمدُ وهُو على كُلَّ شيء قدير قال لا إله إلا الله وحدة لا شريك لَه، له الله وله الحمدُ وهُو على كُلَّ شيء قدير في يَومه مائة مَرة كانت له عَدْلُ عَشْرِ رقاب وكُتَبَتْ له مائة حسنة ومُحيّت عَنْهُ مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يَومه ذلك حتى يُمْسِي وَلَمْ يَاتِ أحدٌ بافضل عا جَاء به إلا رجلٌ عَمَل أكثرَ منهُ".

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٢٠٠٠,

فهذه بعض المفاهيم الأساسية التي بينها الله تعالى لعباده، حتى لا يضلوا الطريق إليه، وقد بينت في هذا الكتاب كثيرًا من المفاهيم الأخرى الهامة.

والله سبحانه عنده خزائن كل شيء كما قال: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيَّ وَلاَ عَدْنَا خَزَائِنُهُ ﴾ (١) فهو جل وعلا مالك كل شيء، يفتح من خزائنه متى شاء لمن يشاء، فالأمر كله إليه سبحانه كما قال: ﴿ مَا يَفْتَحَ اللّهُ للنّاسِ مِن رَّحْمةً فَلا مُمسك لها وما يُمسك فَلا مُرسل لهُ مِنْ بَعْدَه وهُو الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ﴾ (١) هو سبحانه الذي يغتج على عباده، ما يكشف لهم الحقائق، ويفتح عليهم مغالق الأمور، ويسهل عسير الشئون، سبحانه الذي يغتج للنفوس باب توفيقه ويرفع الحجاب من على قلوب اوليائه، ويفتح لهم الأبواب إلى ملكوت سمائه وجمال كبريائه. سبحانه الذي يفتح على عباده المؤمنين المنقين من بركات كل شيء في النفوس والقلوب وبركات في طيبات الحياة كما يقول سبحانه: ﴿ وَلُو أَنْ أَهْلُ الْقُرِي آمنُوا واتّقُوا لَفْتَحْنَا عَلَيْهُم بركات مِن السّماء والأرض ﴾ (١)

واعلم أن اسم الفتاح له معنى آخر وهو «الحكم»، كما فى قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ ﴾ (١) وقوله: ﴿ رَبُنَا افْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ (٥)

ومعنى (افتح بينتا) أي: احكم بيننا، ولكن هذا المعنى ليس هو الذي نتكلم عنه الآن، إنما نحن بصدد المعنى الأول الذي ذكرناه.

والله تعالى هو الذى هدى كل مخلوق إلى ما لا بد منه فى قضاء حاجاته، فمثلاً هدى الطفل إلى التقام الثدى عند ولادته، واللرخ إلى التقاط الحب عند خروجه، والنحل إلى بناء بيته على شكل التسدس لكونه أوفق الاشكال لبدئه،

<sup>(</sup>١) الحجر: ٢١. (٢) قاطر: ٢٠.

<sup>(</sup>۲) الأعراف : ۹۱ .(۲) الأعراف : ۹۱ .

 <sup>(</sup>۵) الأعراف : ۸۹ .

وأحواها وأبعدها عن أن يتخللها فروج ضائعة، فسبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والهادى سبحانه هو أيضًا الذي يهدى القلوب إلى معرفته، والنفوس إلى طاعته، وهو الذي يهدى المذنبين إلى التوبة والعارفين إلى حقائق القربة وهو الذي يشخل القلوب بالصدق مع الحق ويوفقهم لمعاملة الحق في الحلق.

ومراتب الهداية أربعة: كما قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - :

المرتبة الأولى: "الهداية العامة"

وهي هنداية كل نفس إلى مصالح معاشها، وما يقيمها، وهي التي قال سبحانه عنها : ﴿ سَبِح اسَمَ رَبَكَ الْأَعْلَى ﴿ اللَّهِ عَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ ) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ ) اللَّذِي خَلْقَ فَسَوَّىٰ ﴿ ) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ (٢) فَهَدَىٰ كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ (٢) وذكر رحمه الله من أمثلة هذ النوع ما يلي:

هدایة النمل: فهی من أعجب الأشیاء فإن النملة الصغیرة تخرج من بیتها و تطلب قوتها و إن بعد علیها الطریق، فإذا ظفرت بما حملته، ساقته فی طرق معوجة، بعیدة ذات صعود وهبوط، فی غایة من التوعر حتی تصل إلی بیوتها، فتخزن فیها أقواتها فی وقت الإمكان، فإذا خزنتها عمدت إلی ما یبت منها ففلقته فلقتین لئلا ینبت، فإذا كان ینبت مع فلقه باثنتین، فلقته باربعة، فإذا أصابه بلل وخافت علیه العفن والفساد، انتظرت به یوما ذا شمس، فخرجت به، فنشرته علی أبواب بیوتها ثم أعادته إلیها. ویکفی فی هدایة النمل ما حكاه سبحانه فی القرآن عن النملة التی سمع سلیمان - ﷺ کلامها وخطابها الاصحابها بقوله: ﴿ یَا أَیُّهَا النّملُ ادْخُلُوا مساكنكُم لا یحظمنگم سلیمان وجنوده وهم الا یشعرون کراه المیمان وجنوده وهم الا یشعرون کراه المیمان معرفت جنوده ، فامرتهم آن یدخلوا بیوتهم حتی لا یهلکوا بسب هذا الجیش، ثم اعتذرت عن نبی فامرتهم آن یدخلوا بیوتهم حتی لا یهلکوا بسبب هذا الجیش، ثم اعتذرت عن نبی فامرتهم آن یدخلوا بیوتهم حتی لا یهلکوا بسبب هذا الجیش، ثم اعتذرت عن نبی فامرتهم آن یدخلوا بیوتهم حتی لا یهلکوا بسبب هذا الحیش، ثم اعتذرت عن نبی فامرتهم آن یدخلوا بیوتهم حتی لا یهلکوا بسبب هذا الحیش، ثم اعتذرت عن نبی فامرتهم آن یدخلوا بیوتهم حتی لا یهلکوا بسبب هذا الحیش، ثم اعتذرت عن نبی فامرتهم آن یدخلوا بیوتهم حتی لا یهلکوا بسبب هذا الحیش، ثم اعتذرت عن نبی فامرتهم آن یدخلوا بیوتهم حتی لا یهلکوا بسبب هذا الحیش، ثم اعتذرت عن نبی

<sup>(</sup>١) الأعلى : ١ - ٢ -

<sup>(</sup>٢) طه : ٥٠

ابن القيم - رحمه الله -: ومن عجيب أمر النمل أن الرجل إذا أراد أن يحترز منه ، بحيث لا تسقط في عسل أو نحوه ، فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماه أو يتخذ إناء كبيرًا ويملأه ماه ، ثم يضع فيه ذلك الشيء . فيأتي النمل فلا يقدر عليه ، فيتسلق في الحائط ويمشي على السقف إلى أن يُحاذي ذلك الشيء ويلقي نفسه عليه !! وجربنا نحن ذلك . وأحمى صائع مرة طوقاً بالنار ورماه في الأرض ليبرد واتفق أن اشتمل الطوق على نمل ، فتوجه في الجهات ليخرج ، فلحقه وهج النار ، فلزم المركز ووسط الطوق ، وكان ذلك مركزاً له !! وهو أبعد مكان من المحيط . وقد حدثه رجل أن نملة خرجت من بينها فصادفت شق جرادة ، فحاولت أن تحمله ، فلم تستطع ، فذهبت وجاءت معها باعوان يحملنه معها ، فرفع الرجل شق الجرادة من الأرض ، فطافت النملة في مكانه فلم تقدر ، فذهبت وجائت بأعوانها ، الرجل ووضعه مكانه ، فعادت تحاول حمله ، فلم تقدر ، فذهبت وجائت بأعوانها ، فرفعه الرجل ، فطافت فلم تجده ، فانصرفوا ، ونعل الرجل ذلك عدة مرات ، وفي المرقل ، فطافت فلم تجده ، فانصرفوا ، ونعل الرجل ذلك عدة مرات ، وفي عضواً عضواً !! وكأن النمل مفطور على قبح الكذب ، وعقوبة الكذاب ! .

هداية الثعلب: فهو إذا اشتد به الجوع انتفخ ورمى نفسه فى الصحراء، كأنه جيفة فتتداوله الطير فلا يظهر حركة ولا نفسًا، فلا تشك أنه ميت، حتى إذا نقره الطير بمنقاره وثب عليه، فضمه ضمة الموت! .

هداية أنثى الفيل: فهى إذا دنا وقت ولادتها، تأتى إلى الماء فتلد فيه، لأنها دون الحيوانات، لا تلد إلا قائمة، لأن أوصالها على خلاف أوصال الحيوان، وهى عالية، فتخاف أن تسقطه على الارض، فينصدع أو ينشق، فتأتى ماء وسطاً تضعه فيه فيكون كالفراش اللين والوطاء الناعم.

هداية أنثى السبع: فهى إذا وضعت ولدها تضعه كقطعة من اللحم، ولهذا فهى ترفعه في الهواء أيامًا خوفًا عليه من الذر والنمل، فلا تزال ترفعه وتضعه وتحوله من مكان إلى مكان حتى يشتد .

## المرتبة الثانية: « هداية الإرشاد والبيان للمكلفين » .

وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق. وهذه الهداية هي التي أبستها الله عز وجل لرسوله و على خيث قال: ﴿ وَأَمّا ثُمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١) وهي التي قال تعالى فيها: ﴿ وَأَمّا ثُمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَاعَقَةُ الْعَدَابِ الْهُون بِما كَانُوا يَكْسَبُون ﴾ (١) . فهداهم على اللهدى فأخذتهم صاعقة العداب الهون بما كانُوا يكسبُون ﴾ (١) . فهداهم سبحانه هداية البيان والدلالة، فلم يهتدوا وأعرضوا، فكان هذا عقابهم والله عز وجل من شأنه أنه إذا هدى قومًا، فأعرضوا ، سلبهم هذه الهداية وأعماهم كما يقول سبحانه ﴿ وما كَانَ الله لَيْضِلُ قومًا بعد إذْ هداهم حتى يُبين لَهُم مَا يَتُولُ سبحانه ﴿ وما كَانَ الله لَيْضَا قَومًا بعد إذْ هداهم متى يُبين لَهُم مَا يَتُولُ سبحانه فَومُ حتى يُغِيرُوا مَا بأنفُسهم ﴾ (١) ففي هذا النوع من الهداية، يغطر الله تعالى خلقه على الهدى، ويرسل إليهم الرسل، ويبين لهم طريقا الحق يغطر الله تعالى خلقه على الهدى، ويرسل إليهم الرسل، ويبين لهم طريقا الحق والضلال، كأنهم بشاهدونهما عيانًا، ويبين لهم ثواب الطاعة، وعقوبة المعصية، ويقيم لهم أسباب الهداية ظاهرًا وباطنًا، ويتركهم بعد ذلك لاختيارهم، وعلى أساس اختيارهم يكون حسابهم.

# المرتبة الثالثة : « هداية المعونة والتوفيق والإلهام» :

وهذه الهداية هي التي نفاها الله عز وجل عن رسوله ﷺ حيث قال: ﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مِنْ أَحْبِبُتُ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَهْدِي مِن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (٥) وهي التي تهذي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاءُ والله يدعُو إلى دار السلام ويهدي من يشاءُ إلى صراط مُستقيم ﴾ (٦) وقال: ﴿ يهدي به الله من اتَّبع رضوانهُ سُبُلَ السَّلام ويُخْرِجُهُم مَن مُستقيم ﴾ (٦)

(۱) الشورى: ۲۹. (۲) قصلت: ۱۷ \_

(٣) التوية : ١١٥.(٤) الاتفال : ٥٣.

(۵) القصص : ۵٦ . (٦) يونس : ۲۵ .

الظُّلُمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مُستقيم ﴾ (١) وهذه الهداية تكون من الله تعالى لعباده الذين استجابوا لهداية الإرشاد والبيان السابقة، فهداية الإرشاد، هداية إلى الطريق وهداية المعونة، هداية في الطريق. ولذلك يقول سبحانه في هذا النوع من الهداية ﴿ وَالَّذِينَ اهتدوا زادهُم هُدًى وآتاهُم تقواهُم ﴾ (١) ويقول ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهتدوا هُدى والباقياتُ الصالحاتُ خير عند ربك ثوابًا وخير مردًا ﴾ (٣) فالذين اهتدوا هداية الإرشاد وسلكوا طريق الخير هداهم الله عز وجل هداية المعونة على السير في هذا الطريق وكشف عقباته والثبات عليه.

\* وهناك سؤال يتعلق بمسألة الهداية قد يختلج في بعض الصدور، وهو: إن الله تعالى يقول: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاءُ ويهدي مَن يَشَاءُ ﴾ (٤) ، أفلا يدل هذا على أن الهدى والضلال بيد الله تعالى، وليس للعبد فيهما كسب ولا عمل؟

ويريح بال السائل بداية أن يعلم أن الله عز وجل حكيمٌ، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في موضعها، وأنه تعالى رحيمٌ أشد الرحمة بعباده، وأنه من صفاته تعالى أنه عدل لا يظلم أحدًا مثقال ذرة وأنه تعالى حسيب، حكمٌ، يحاسب خلقه ويحكم بينهم يوم القيامة، فكيف يحسابهم سبحانه على شيء لا اختيار لهم فيه كما يظن السائل؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيرًا. ولا يأتي هذا السؤال إلا ممن هو جاهل بحقيقة ربه الذي يعبده وبمعانى أسمائه وصفاته.

اما الإجابة على هذا السؤال السابق، فهى فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ سَعَيْكُمْ لَلْمُسَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ فَسَنَيْسَرُهُ لِلْيُسْرِئُ لَلْيُسْرِئُ لَلْيُسْرِئُ لَلْيُسْرِئُ لَلْيُسْرِئُ لِلْيُسْرِئُ لِلْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِلللْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِلللْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِلللْعُسْرِئُ لِلللْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِللْعُلِيلِ لِللْعُلْلِلْلِ لِللْعُسْلِيلِ لِللْعُسْرِئُ لِلْعُسْرِئُ لِلْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِلْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِلْعُسْرِئُ لِلْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِللْعُسْرِئُ لِلْلِيلِيلِيلِ لَلْعُسْرِيلِ لِللْعُسْرِيلِ لِللْعُسْرِيلِ لِللْعُسْرِيلِ لِللْعُلِيلِ لِلْعُلِيلِ لِللْعُلِيلِ لِللْعُلِيلِ لِلْعُلِيلِ لِللْعُلِيلِ لِللْعُلِيلِ لِلْعُلِيلِ لِللْعُلِيلِ لِللْعُلِيلِ لِللْعُلِيلِ لِلْعُلِيلِ لِللْعُلِيلِ لِلْعُلِيلِ لِلْعُلِيلِ لِلْعُلِيلِ لِلْعِلِلِلِلْعِلِلِلِلْعُلِيلِ لِلْعُلِيلِ لِلْعُلِيلِ لِلْعُلِيلِ لِلْعِلِلْلِيلِ لِلْعُلِيلِ ل

<sup>(</sup>٣) مريم : ٧٦. (١) المدثر : ٣١.

<sup>(</sup>٥) الليل: ١٠ - ١٠.

تفضى إلى نتائجها، وأسباب تؤدى إلى مسباتها، فمن أعطى واتقى وصدق، فسيهديه الله تعالى للحسنى. وأما من بخل واستغنى وكذب، فسيهديه تعالى للعسرى. فهناك فى البداية اختيار من جانب العبد واتجاه وعمل. ثم إن الذى يختار طريق الهدى والخبر ويتجه يعينه الله عليه، ويبسره له. وأما الذى يختار طريق الضلال والشر ويتجه إليه فإن الله يوله ما تولى، وهذا معنى إضلاله، كما قال تعالى : ﴿ وَمِن يُشَاقِق الرَّسُول مِن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوله ما تولى وكما قال سبحانه : المؤمنين نُوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ﴾ (١) وكما قال سبحانه : ﴿ وَما يُصلُ به إلا الفاسقين ﴾ (١) . وعلى ضوء هذا البيان وعلى ما مضى من شرح لهدايتي الدلالة والمعونة، نستطيع أن نفسر ونفهم جميع الآيات الحكيمة التي شرح لهدايتي الدلالة والمعونة، نستطيع أن نفسر ونفهم جميع الآيات الحكيمة التي جاءت متضمئة لهذا المعنى والتي ضل فيها المعض بجهلهم لما ذكرنا.

# وعما ينبغى علمه هنا أيضاً أن "الإنسان ليس مسيراً مطلقاً ولا مخيراً مطلقاً». فإن الاجناس الموجودة في الأرض هي : الإنسان ويليه الحيوان ويليه النبات شم الجماد. والنبات امتاز عن الجماد بالنمو ، والحيوان امتاز عن النبات بشي، من الحس والحركة ، والإنسان امتاز عن الحيوان بالفكر والعمل. والفكر معناه المقياس الذي يختار بين البديلات، فالأمر الذي لا بديل فيه لا عمل لعقلك فيه والإنسان رغم أنه أعلى الاجناس، نجد فيه حيوانيه ونباتية وجمادية وما فيه من كل ذلك فهو مسير فيه كهذه الاجناس تماماً، ولا اختيار له فيه. أما في خاصية العقل والفكر في منطقة: أفعل أو لا أفعل ، فتلك هي منطقة التكليف من الله تعالى، ولذلك مغيراً في هذه المنطقة. وعليه فالإنسان مسير في شي، ومخير في شيء آخر. فلو مخيراً في هذه المنطقة. وعليه فالإنسان مسير في شي، ومخير في شيء آخر. فلو صقط مثلاً سيسقط كقطعة الحجر، وهي جماد، وهو ينمو كالنبات ولا دخل له في ذلك أيضاً، بل قد ذلك، وهو يتحرك وأجهزة جسمه كلها تعمل ولا دخل له في ذلك أيضاً، بل قد ذلك، وهو يتحرك وأجهزة جسمه كلها تعمل ولا دخل له في ذلك أيضاً، بل قد ذلك، وهو يتحرك وأجهزة جسمه كلها تعمل ولا دخل له في ذلك أيضاً، بل قد لا يعلم عن كيفية اشتغالها شيء. فهو إذن مسير في كل ذلك.

<sup>. 110: . . . (1)</sup> 

أما في منطقة الاختيار بالفكر والعمل، فهو مخير فيها، وهو محاسب على اختياره هذا يوم الحساب.

ولان العقل غير قادر بذاته على الاهتداء إلى ما يريده الله تعالى من الإنسان، فقد أرسل سبحانه الرسل ليهدوا الناس ويرشدوهم إلى طريق الخير حتى لا تكون هناك حجة للإنسان، كما قال تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبشّرِينَ وَمُنذَرِينَ لِثَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجّةٌ بعد الرُسُل وكان الله عَزيزًا حَكِيمًا ﴾(١)

\* المرتبة الرابعة: « الهداية إلى الجنة وإلى النار يوم القيامة »

وهي التي جاءت في قوله تعالى : ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزُواجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ ٣٠ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٣٠ ﴾(٢)

وقوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلُّ أَعْمَالُهُمْ ۞ سَيَهَديهِمَ وَيُصَلِّحُ بَالْهُمْ ۞ ﴾(٣) ﴿٤)

جعلنا الله تعالى من عباده المهتدين وثبت سبحانه أقدامنا على الصراط المستقيم، حتى يأتينا اليقين.

雅 撒 恭

<sup>(</sup>۱) الصاد : ۲۲ ، ۲۲ : ۲۳ ، ۲۲ الصاف : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ .

٠٥ ، ٤ : عبد (٣)

 <sup>(</sup>٤) شفاء العليل (١٤١ ـ ١٧٩) باختصار وتصرف . ويا حيذا الرجوع إلى هذا الموضوع من الكتاب المذكور
 وقراءته كاملاً ، فهو ممتع وبه فوائد كثيرة .

### اسماء تتعلق برحمته تعالى وبره بخلقه

- نذكر منها: [ الرحمن الرحيم الرؤوف الودود البَرُّ الرفيق اللطيف الخليم الحَفَىُ اللطيف الحَفَىُ الشافي ]
  - ـ الرحمن: هو سبحانه ذو الرحمة المطلقة.
  - الرحيم: هو سبحانه الذي يرحم من يشاء من خلقه.
  - الرؤوف: هو سبحانه البالغ في رحمة خلقه اقصاها.
  - الودود: هو سبحانه الذي يحب الخير لجميع خلقه، فيحسن إليهم، ويبرهم.
    - البَسرُّ: هو سبحانه العظيم الإحسان لعباده.
  - الرفيق: هو سبحانه الذي يرفق بعباده، فلا يكلفهم إلا ما يستطيعون، ويقابل ذلاتهم بالإمهال والعفو والمغفرة.
    - اللطيف: هو سبحانه الرفيق بعباده، البر بهم، المحسن إليهم.
- الحليم: هو سبحانه ذو الصفح والأناة، الذي لا يعجل بالعقوبة مع تمام المقدرة.
  - الحَفِي: هو سبحانه المبالغ في البِّر والإلطاف.
  - الشافي: هو سبحانه الذي يُبْرِئُ العليل من علته، بقدرته سبحانه ورحمته.

## الشرح:

اسم (الرحمن) هو صيغة مبالغة من الرحمة، وهو يدل على الصفة الذاتية، من حيث اتصافه تبارك وتعالى بالرحمة، فالرحمن، اسم يدل على أن الرحمة قائمة بالله عز وجل. أما اسم (الرحيم) فهو مشتق من الرحمة أيضاً، ولكنه يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله تعالى الرحمة إلى من يشاء من خلقه، ولهذا على الصفة الفعلية من حيث إيصاله تعالى الرحمة إلى من يشاء من خلقه، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَكَانَ بِالنَّمُوْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾(١) ولم يأت قبط أنه بهم رحمن.

<sup>(</sup>١) الاحرّاب : ٤٣ .

وما جاء عن عمر بن الخطاب - رَجَيْكَ - أنه قال : قُدِمَ رسولُ اللهِ وَ يَسَبِي، فإذا امرأةٌ من السّبى تَسْعَى، إذ وجدت صبيًا في السبى، اخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله ﷺ: «أَتَرَونَ هذه المرأة طَارِحةً وَلَدَها فِي النارِه؟ قُلنًا: لا والله . فقال: «اللهُ أرْحَمُ بعباده من هذه بولدها»(٣).

ومن المبشرات أيضًا التي تقوى رجاء العبد أن اسمه (الرحيم) ذكر في القرآن مقارنًا لاسمه تعالى الغفور، ثلاثًا وسبعين مرة ، وورد مع اسمه تعالى التواب تسع مرات، ومع اسم الرؤوف ثماني مرات، ومع اسم الرحمن أربع مرات، غير ما ذكر في البسملة، ومع اسم الودود مرة واحدة، ومع اسم البر مرة واحدة.

وقد أوجب سبحانه الرحمة على نفسه الكريمة، تفضلا منه جل وعلا وإحسانًا وامتنانًا كما قال: ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَب رَبُكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مِنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةً ثُمْ تَابٍ مِنْ بَعْدَهِ وأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٤) فيالها من بشرى جميلة لعباد الله المؤمنين ولعباد الله التاثبين، تقوى رجاءهم في رب العالمين .

<sup>(</sup>١). (٢)، (٣) متفق عليه .

<sup>. 01 :</sup> Windy (1)

\*\* وهنا مسألة هامة، وهي أن هناك فرقا بين الرجاء والتمنى. فالرجاء لابد وأن يكون على أصل، ولا بد وأن يكون قد تقدمت أسبابه، فكما قال بعض العلماء: «الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ماليس إلى اختياره وهو فضل الله سبحانه، بصرف الموانع المفسدات (۱) . فمثلا إذا أراد العبد أن يزرع فاختار أرضًا طيبة والقي فيها بذرًا جيداً غير مسوس ولا عفن، ثم ساق إليه الماه في أوقاته ونقى الأرض مما يفسد الزرع من الآفات وغيرها، ثم جلس بعد ذلك ينتظر من فضل الله تعالى، مع دفع كل ما قد يصبب الزرع فيفسده، إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته فهذا يسمى انتظاره رجاء كما قال العلماء. وأما إذا اختار أرضاً لا تصلح للزرع أصلاً، ثم القي فيها بذوراً معيبة، ثم لم يتعاهدها بالسقاية والرعاية، ثم جلس بعد ذلك يرجو ربه، وينتظر الحصاد فانتظاره هذا يُعدُّ غيبًا وحمقًا لا رجاء .

يقول تعالى: ﴿ فَحَلْفَ مِنْ يَعْدَهُمْ خَلْفٌ وَرَثُوا الْكِتَابِ يَاخَذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيْغَفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتَهُمْ عَرَضٌ مَثْلُهُ يَأْخُذُوهُ الْمَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مَيثَاقً الْكَتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرةُ خَيْرٌ لَلّذَينَ يَتُقُونَ أَفَلا تَعْقَلُونَ (12) وَالّذِينَ يُمسكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرِ الْمُصَلِّحِينَ (17) ﴾ (17)

يبين لنا سبحانه هنا حال قوم - ذامًا لهم ومحذرًا لنا أن نكون مثلهم - جاءوا بعد ذلك السلف من قوم موسى - المسلم على هذا الدين بالوراثة دون استقر في الأرض، وكذلك كتابه، فوجدوا أنفسهم على هذا الدين بالوراثة دون جهد منهم وتعب في إقامته، فماذا فعلوا ؟ أخذوا يتهافتون على عرض هذه الحياة الدنيا الفانية، ولا يبالون في سبيل ذلك بما جاء في دينهم من الحلال والحرام. وقد اعتاضوا عن بذل الحق ونشره وعن نصرة دينهم بذلك ثم يقولون بعد هذا

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج الفاصدين لابن قدامة/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٦٩ ، ١٧٠ .

﴿ سَيْعَفُرُ لَنَا ﴾ يعللون أنفسهم بالمغفرة مع استمرارهم على معصيتهم! ثم هم يسوفون أنفسهم، ويعدونها بالتوبة، ولكن ﴿ وإن يأتهم عرض مَثْلُهُ يأخُدُوهُ ﴾ أى إذا أتاهم عرض مثل العرض الذي كانوا يأخذونه، أخذوه، غير مبالين بالعقوبة، ولا خائفين من التبعة! ويبين تعالى أنهم درسوا الكتاب ﴿ ودرسُوا مَا فِيه ﴾ ولكنهم لم يتكيفوا به، ولم تتأثر به فلوبهم، ولا سلوكهم، وذلك شأن العقيدة عندما تتحول إلى ثقافة تُذرس وعلم يُحفظ، لا إلى سلوكهم، وذلك شأن العقيدة

الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يتأولوا ويحتالوا على النصوص، وألا يخبروا عن الله إلا الحق ؟ فما بالهم يقولون: ﴿ سَيْغَفُرُ لنا ﴾، ويتهافتون على أعراض الدنيا ؟ ويبررون لانفسهم هذا بالتقول على الله، وتأكيد غفرانه لهم، وهم يعلمون أن الله إنما يغفر لمن يتوبون حقًّا، ويقلعون عن المعصية فعلاً، ﴿ والدَّارُ الآخرةُ خَيْرٌ ﴾ من ذلك العرض الذي أخذوه وآثروه عليها ﴿ أفلا تعقلون ﴾ : اليس بهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندى عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والضلال ؟.

وكلمة ﴿ يُمَسِكُونَ ﴾ هنا تصور مدلولاً يكاد بُحَس ويُرَى.. إنها صورة القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة، الصورة التي يحب الله أن يؤخذ بها كتابه وما فيه، والجد والقوة والصرامة لا تنافى اليسر، ولكنها تنافى التميع، ولا تنافى سعة الأفق، ولكنها تنافى الاستهتار، ولا تنافى مراعاة الواقع، ولكنها تنافى أن يحكم الواقع شرع الله، فهو الذي يجب أن يظل محكومًا بشريعة الله.

قال بعض السلف: «سَيَبْلَى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب، فيتهافت، يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالطه خوف، إن قصروا قالوا: سنبلغ، وإن أساءوا قالوا: سَيْغَفَرُ لنا، فإنا لا نشرك بالله شيئًاه!!.

لقد ذكر سبحانه المستحقين لرحمته في قوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ

فَسَاكَتُبُهَا لَلَذَيِنَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾(١) ، وفي قوله: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّه قَرِيبٌ مَن الْمُحَسِنِينَ ﴾(١)

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

اوقوله: ﴿ إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحَسِنِينَ ﴾ له دلالة بمنطوقه، ودلالة بإيحائه وتعليله، ودلالة بمفهومه؛ فدلالة بمنطوقه : عن قرب الرحمة من أهل الإحسان، ودلالة بتعليله وإيمائه: على أن هذا القرب مستحق بالإحسان، فهو السبب في قرب الرحمة منهم، ودلالته بمفهومه: على بعد الرحمة من غير المحسنين، فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة، اهر (٦).

فاللهم بلغنا ما نستحق به رحمتك.

واسم (الودود) هو قريب في المعنى من الرحيم، لكن الأفعال التي تصدر من الرحيم تستدعى ذلك، بل الرحيم تستدعى وجود مرحوم ضعيف، أما أفعال الودود، فلا تستدعى ذلك، بل الإنعام هنا على سبيل الابتداء من نتائج الود.

أما إذا أردنا أن نتحدث عن بره تعالى بخلقه وعظيم إحسانه إليهم، فهذا أمر يحتاج إلى مجلدات، وإليك مشهد جميل لاهل الجنة وهم يتحدثون عن شيء من بر مولاهم بهم، يقول تعالى: ﴿ وأَقْبَلَ بعضهُمْ عَلَىٰ بعض يتساءلُون (٢٠) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفَقِينَ (٢٠) فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنا وَوقَانا عَذَابِ السَّمُوم (٧٣) إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو البَّرُ الرَّحِيمُ (٢٠) ﴾ (١٠) . فظهر لنا أولا أن السر في دخول هؤلاء فيلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو البَّرُ الرَّحِيمُ (٢٠) ﴾ (١٠) . فظهر لنا أولا أن السر في دخول هؤلاء الجنة، وفوزهم بهذا النعيم، أنهم عاشوا على حذر من هذا اليوم، يوم الحساب، وفي حشية من هذا اللقاء ، لقاء ربهم، فاستعدوا له، وهم يعيشون بين أهليهم، وفي حشية من هذا اللقاء ، لقاء ربهم، فاستعدوا له، وهم يعيشون بين أهليهم، بين هذا الأمان الحادع وبين تلك المشاغل العديدة الملهية ولكنهم لم ينخدعوا، ولم ينشغلوا عن الاستعداد لهذا اليوم، فعندئذ مَنَّ الله عليهم ووقاهم عذاب

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٦. (٢) الأعراف: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) التفسير القيم/ ٢٥٨. (١) الطور: ٢٥ ـ ٢٨.

السموم، ولأنهم يعرفون أن العمل وحده لا يدخل صاحبه الجنة، إلا بمنة من الله وفضل، حيث إن العمل لا يبلغ أكثر من أن يشهد لصاحبه أنه بذل جهده، ورغب فيما عند الله، وهذا هو المؤهل لنيل فضل الله تعالى ومننه، كانوا لذلك، مع خوفهم وحذرهم واستعدادهم، يتوجهون بالدعاء إلى ربهم يتوسلون في فكاك رقابهم، فهم يعلمون أنه سبحانه البر الرحيم.

وكذلك ينشكف لنا سر الوصول، في تناجى هؤلاء الناجين في دار النعيم.

وأما عن حلمه تعالى، فسبحانه الذي لا يستفزه جهل جاهل، ولا عصيان عاص. فهو جل وعلا يشاهد معصية العصاة، ويرى الإعراض والمخالفة لأوامره ونواهيه ثم لا يستفزه غضب، ولا يعتريه غيظ، ولا يحمله شيء على المسارعة إلى الانتقام، مع غاية الاقتدار، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوُّ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَايَّةً وَلَكِن يُؤخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَل مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فإنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِه بَصِيرًا ﴾(١) . وهو سبحانه الذي لا يحبس إنعامَهُ وأفضاله عن عباده لاجل ذنوبهــم، ولكنه يرزق الــعاصي كــما يرزق المطبع، فلا يعجل بالعقوبة، بل ويقبل توبة من تاب إليه، ويبدل سيئاته حسنات، وعن أبي موسى الأشـــعرى - رَوْلِيْنَةُ - أَنْ رَسُولَ الله عِلَيْقُ قَالَ: «لَيسَ أَحَدُ أَصِبرَ على أَذَى سمعه، من الله تعالى، إنهم ليدعون له ولدًا، ويجعلونَ لهُ أندادًا، وهو مع ذلك يُعافيهم ويَرْزَقَهُم ١٠٠٠٪ . ومن مظاهر رحمته تعالى وبره بخلقه أيضًا، أنه سبحانه الذي يعافي كل مريض من مرضه الذي نزل به، ويشفيه منه، ولا يفعل ذلك في حقيقة الأمر إلا هو سبحانه، فرغم أنه سبحانه هو الذي خلق أسباب الشفاء والعافية، إلا أنها ليس لها أي تأثير إلا من بعد إذنه تعالى وإرادته.

والأمراض تنقسم إلى أمراض قلوب، وأمراض أبدان: فأمراض القلوب، كالشرك والنفاق والرياء والحقد والحسد. وأمراض الابدان، هي الأمراض المعروفة

 <sup>(</sup>١) فاطر : ٥٤٠.

لدى الناس، ولجهل الكثير فإنهم يهتمون بعلاج أمراض الابدان، ويهملون علاج أمراض القلوب، والتي قد تؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة.

ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، يهتمون بقلوبهم، ومعرفة ما فيه صلاحها وحياتها، حتى يفعلوه، ومعرفة ما فيه مرضها وهلاكها؛ حتى يتجنبوه وكان بعضهم يقول : عجبت للناس، يبكون على من مات جسده، ولا يبكون على من مات قلبه، وهو أشد وأعظم. ولا نجاة للإنسان يوم القيامة إلا بالاهتمام بقلبه، وعملاجه من أمراضه ، حتى يلقى الله \_ جلا وعلا \_ بقلب سليــم : ﴿ يُومُ لا يَنفُعُ مَالَ وَلا بَنُونَ (٨٨) إلاَّ مِنْ أَتَى اللَّهُ بِقُلْبِ سَلِيمٍ (٨١) ﴾ (١١) . فلا أموال تنفع يومثذ، ولا أبناء تنفع، بل لا ينفعك إلا أن تأتى ربك بقلب سليم. سليم من الأمراض، سليم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه . . ومن كل شبهة تعارض خبره . . ومن عبودية من سواء . . ومن تحكيم من عداه . وذلك لأن الجنة دار الطيبين ولا يجاور أحد ربه فيها، إلا إذا كان قلبه طيبًا سليمًا كما قال تعالى: ﴿ وسيق الَّذِينَ اتَّقُوا رَبُّهُم إلى الْجَنَّة زَمَرًا حَتَّىٰ إذا جَاءُوهَا وَفَتَحَتُّ أَبُوابُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ﴾(٢) . فقول الملائكة لأهل الجنة: ﴿ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ يبين السبب الذي بسببه استحقوا دخول الجنة، وهو طهارة القلب، وطيبه من الأمراض، فهم لا يدخلوها إلا لأنهم قد طابوا وطابت قلوبهم. وكذلك البشارة عند الموت من الملائكة، تكون لهؤلاء الطيبين دون غيرهم، كما قال سبحانه: ﴿ الَّذِينَ تَتُوفَّاهُمُ الْمَلائكَةُ طَيْبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجِنَّةُ بِمَا كُنتِمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) .

فالجنة لا يدخلها خبيث، ولا من فيه شيء من الحبث ومن تطهر في الدنيا، وطاب قلبه، ثم لقى ربه دخلها بإذن الله من غير معوق.

وليت شعري. . ما أشبه قلوبنا اليوم بهذا الرجل المريض، الذي اشتد به

<sup>(</sup>۱) الشعراء: ۸۹،۸۸ (

<sup>(</sup>٣) النحل: ٣٢.

المرض، ماذا يفعلون به؟ يُدخلونه غرفة مُغَلَّقة، تُسمى بغرفة (العناية المركزة). يمنعون عنه فيها كل ما يضره من طعام وشراب وكلام ونحو ذلك، حتى أقرب المقربين إليه، لا يستطيع أن يجلس معه أو يحدثه. وبعد أن يمنعوا عنه كل ما يضره، يمدوه من الجانب الآخر بكل ما فيه نفع له، من الأغذية والمحاليل والعقاقير والهواء النقى ونحو ذلك . ثم يتابعوا بعد ذلك المريض بين حين وآخر، للتأكد من تحسن وتقدم الحالة الصحية. فيقيسوا النبض ودرجة الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم، ويراقبوا حائة القلب، وحالة وظائف بعض أجهزة الجسم، ونحو هذا، فيخرج هذا المريض بعد حين وقد استرد صحته وعافيته بإذن الله تعالى وفضله، فتكون الفرحة كبيرة له ولمحبيه.

فما احرى هذا القلب السقيم، الذى أوبقته الأوزار ، وتعطن بالشهوات، وتلوث بالشبهات، وترهل بمرور الشهور والدهور عليه، دون تزكية ورعاية وتربية، ما احراه أن يَدْخُل إلى غرفة العناية المركزة ، فَيُمنَع عنه فيها كل ما يضره من المعاصى، ويُمد من الجانب الآخر بكل ما ينفعه من الطاعات والعبادات ، ويُراقب حالته بين حين وآخر للتأكد من تحسنه، فيخرج في النهاية وقد صار قلبًا سليمًا، يفرح به صاحبه أشد الفرح، وينجو به في الدنيا والأخرة بإذن الله تعالى وعونه.

وامراض الابدان التي تصيب المؤمنين، يكون فيها بإذن الله تكفيرٌ عن ذنوبهم وخطاياهم، فعن جابر بن عبد الله - تطفي - أن رسول الله على أم السائب - أو أم المسيب - أم السائب - أو يا أم المسيب - تُزفَوْنِينَ؟ قالت: الحُمَّى لا بارك الله فيها. فقال: "لا تَسُبَّى الحُمَّى، فإنها تُذْهِبُ خَطَايا بنى آدم كما يُذْهبُ الكيرُ خَبَثَ الحَديد"(١)

وعن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "عَجَبًا لأمر المؤمن، إن أمرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وليسَ ذلكَ لاحَد إلا للمؤمن: إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فكانَ خَيرًا لَهُ، وإن أصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فكانَ خَيْرًا لَهُ" (٢).

<sup>(</sup>۱)، (۲) رواهما مسلم

ومن الأسباب العظيمة للشفاء عامة التي أرشدنا إليها المولى جل وعلا، هو هذا الفسرآن الذي بين أيديسنا، كما قال سبحانه عنه: ﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ﴾ (١) وقال: ﴿ وَنَنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُو شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) . فاللهم علمنا وفهمنا القرآن ، واجعله لنا شفاء ورحمة ، إنك على كل شيء قدير

وقال: "إنَّ الرِّفْقَ لا يَكُونُ فِي شَيَّء إلا زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ منْ شَيَّء إلا شَانَهُ» (١٠).

فمن أحق الناس بهذا الرفق وهذا اللطف أكثر من الوالدين؟ إنك لا تجد في الوجود حبًّا أصدق ولا أعمق من حبهما، فهو حب مجرد من أي مصلحة ترجى منك، بل ربما يكون الابن مصدر شقاء لهما، ويسيء معاملتهما، ومع ذلك لا تجد قلب الوالدين يحمل الكره والبغض له، بل كل الحب والحنان والرحمة! . . فهل تجد فيمن حولك من يحبك بهذه الطريقة ؟ يحبك حتى ولو لم يجد منك إلا القسوة والجفاء، يحبك ولا يطلب منك أي شيء، بل كل ما يتمناه أن تكون في أتم صحة وأهنأ بال .

لقد قضى الله تعالى بإفراده وحده بالعبودية وأمر بذلك أمرًا حتمًا لازمًا، وقرن سبحانه بين هذا الأمر وبين الإحسان إلى الوالدين والرفق بهما، وهذا يدلك على عظم برهما وعلى أهمية الإحسان إليهما : ﴿ وقضى ربُّك ألا تعبُّدُوا إلا إيَّاهُ وبالوالدين إحسانًا إمَّا يبلُغنَ عندك الْكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لَهما أف ولا تنهرهما وقُل لَهما أف ولا تنهرهما وقُل لَهما قولاً كريما (٣٠) واخفض لهما جناح الذُّل من الرحمة وقُل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا (٣٠) ﴾ (٥٠)

<sup>(</sup>١) قصلت : ٤٤ . (٢) الإسواء : ٨٢

<sup>(</sup>٣)، (٤) رواهما مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) الإسراء : ٢٣ ، ٢٤ .

## يقول صاحب الظلال عند هاتين الآيتين:

البياد، العبارات الندية، والصور الموحية يستجيش القرآن وجدان البر والرحمة في قلوب الأبناء، ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء توجه اهتمامهم القوى إلى الأمام، إلى الذرية، إلى الناشئة الجديدة، إلى الجيل المقبل، وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء إلى الأبوة، إلى الحياة المولية، إلى الجيل الذاهب! ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف، وتتلفت إلى الآباء والأمهات.

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الاولاد، إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات، وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة، فإذا هي فتات، ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة، فإذا هي قشر، كذلك يمتص الاولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين، فإذا هما شيخوخة فانية - إن أمهلهما الأجل \_ وهما مع ذلك سعيدان!

فأما الاولاد فسرعان ما ينسون هذا كله، ويندفعون بدورهم إلى الأمام، إلى الزوجات والذرية، وهكذا تندفع الحياة.

ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء، إنما يحتاج هؤلاء الآبناء إلى استجاشة وجدانهم بقوة ليذكروا واجب الجيل الذى أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف.

وهنا يجيء الامر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معنى الامر المؤكد، بعد الامر المؤكد بعبادة الله\*(١) .

وقد قرن الله تعالى بين الشكر له سبحانه والشكر للوالدين، وفي هذا دليل على مدى عظم الشكر للوالدين ووجوبه، والذي لا يكون إلا بالبر والإحسان والرفق بهما، فقال: ﴿ وَوَصَّيْنَا الإنسان بوالديّه حَمَلَتُهُ أَمَّهُ وَهُنّا عَلَىٰ وَهُنّ وَفَصَالُهُ

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٤/ ٢٢٢١).

في عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرُ لِي وَلُوَالدَّيْكَ إِلَيَّ الْمُصِيرُ ﴿۞ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلَا تُطعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفًا ﴾(١)

سبحان الله !! فَحتى لو جاهداك على الشرك بالله تعالى، فلا تطعهما، ولكن هذا لا يُسقط حقهما فى المعاملة الطيبة والرفق بهما والصحبة الكريمة بالمعروف. ولذلك فإن عقوق الوالدين يُعَدُّ من أكبر الكبائر كما قال النبي ﷺ .

وجاء عن أبى هريرة \_ رَبِيْ فَيْنَ \_ أن رسول الله ﷺ قال: "رَغِمَ أَنْـفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْـفُهُ ثُم رَغِمَ أَنْـفُهُ"، قبل: من يا رسول الله؟ قال: "مَنْ أَذْرَكَ وَالدَيْهِ عِندَ السَكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كَلَيْنُهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَذْخُلُ السَجَـنَّةَ الآ").

ومعنى الحديث: إن بر الوالدين بالحدمة أو النفقة أو غير هذا، وذلك عند كبرهما وضعفهما، سبب لدخول الجنة، فمن قصر فى ذلك، فاته دخول الجنة، وأرغم الله أنفه، أى لصق أنفه بالرُغام، وهو التراب، وذلك كناية عن الذل.

القاضى أبو الوليد الباجى ، للعاق الابويه :

قيا من أبكى أبويه وأحزنهما، وأسهر ليلهما، وحَمَّلَهُما أعباء الهموم، وجرعهما غصص الفراق، ووحشة البعاد، هل أحسنت إليهما وأجملت في معاملتهما: صغيرًا يبكيان عليك إشفاقًا وحذرًا، وكبيرًا يبكيان منك خوفًا وفرقًا، فهما أليفًا حُزن، وحليفًا هَمُّ وغَمَّ "(٣).

ولا يمكننا ونحن نتحدث عن الرفق بين المسلمين أن لا نتكلم عن الرفق بالزوجة وحُسن معاشرتها، إذ أن القرآن والسنة قد أمرا وحثا على ذلك.

يقول الله تعالى لرجال المسلمين: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾(٤)

<sup>(</sup>١) لقمان : ١٤، ١٥. (٢) رواه مسلم. (٣) برُّ الوالدين / ١١٦.

<sup>(</sup>٤) النساء : ١٩.

أى : طيبوا أقوالكم لازواجكم وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم لهن، فكما تحبون ذلك منهن، فافعلوا أنتم بهن مثله.

ثم يأتى هذا الحث اللطيف للرجل إذا كره زوجته أن يحاول الإبقاء عليها والعيش معها إلى اقصى ما فى استطاعته، فعسى أن تكون هذه الزوجة التى يكرهها سببًا مقدرًا لوصول الخير الكثير له فى الدنيا والآخرة، فإذا فارقها؛ زال هذا الخير عنه.

ويوصى ﷺ رجال المسلمين قائلاً: ﴿ أَلَا وَاسْتَوصُوا بِالنَّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانَ عَنْدَكُمْ.. ﴾ الحديث (١) .

اى: اطلبوا وصيتى واقبلوها واعملوا بها فى زوجاتكم، وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن، وليجدن منكم كل خير.

ومعنى (عَوَان): أى أسيرات، وهي جمع عانية، فشبه رسول الله على المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالاسير، فهي لا تفعل شيئًا إلا بإذنه، وعليها طاعته، وهذه سنة كونية هكذا قدرها الحكيم الخبير، وهذه السنة الكونية أمانة ثقيلة في أعناق الرجال هم مسؤولون عنها يوم القيامة؛ هل قاموا بحقها وبرعايتها فيستحقون الثواب؟ أم خالفوا أوامر شرعهم ولم يحسنوا إلى زوجاتهم فيستحقون عندئذ العقاب؟

وفى الصحيحين عن ابى هريرة - رَجِيْنَ - أنه عَنْ قال: «اسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ السَمَرَاةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِى الضَّلْعِ أَعْلَاهُ، فإنْ ذَهَبْتَ تُقيمُهُ كَسَرُتَهُ، وإن تَرَكَٰتَهُ لَمْ يَزَلَ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا».

قال علماؤنا: يُستَفاد من أن ( المرأة خلقت من ضلع): أن بها عوجًا مثله، لكون أصلها منه، وعن معنى (وإن أعوج ما فى الضلع أعلاه): قالوا : فيها إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة فى إثبات هذه الصفة لهن، ويحتمل

<sup>(</sup>١) رواء الترمذي عن عمرو بن الاحوص وصححه الالباني في (رياض الصالحين/ ٢٨١) بتحقيق الالباني.

أن يكون ضرب ذلك مثلاً لأعلى المرأة؛ لأن أعلاها رأسها، وفيه لسانها، وهو الذي يحصل منه الأذى .

وأما عن معنى ( فإن ذهبت تقيمه كسرته ): فيوضح ذلك رواية هذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه: ( وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها )، فالمرأة إن أردت إقامتها على الجادة وعدم اعوجاجها أدى ذلك إلى الشقاق والفراق، وهو كسرها، وإن صبرت على عوجها، دام الأمر واستمرت العشرة.

وقوله ﷺ: ( فاستوصوا بالنساء خيرًا ): أي بعد أن علمتم ما تقدم، فاستوصوا بهن خيرًا، واصبروا على ما يقع منهن .

وليس معنى ذلك ترك المرأة على عوجها إذا تعدى الأمر إلى ارتكاب المعاصى أو ترك الواجبات، وإنما المراد أن يتركها على اعوجاجها فى الأمور المباحة، ولذلك بوب الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه بعد هذا الحديث بباب ﴿ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾، وذكر تحته حديث: «كُلُكُمْ راَع وكُلُكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّته».

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة \_ رَبَيْكُنَ \_ أنه ﷺ قال: ﴿لا يَفْرَكُ ۖ مُؤْمِنٌ ۗ مُؤْمنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضَى مِنْهَا آخَرَ».

ومعنى (لا يفرك): أى لا يبغض، فينبغى على المؤمن أن لا يكره زوجته؛ لأنه إن وجد فيها خلقًا يكرهه، وجد كذلك فيها خلقًا مرضيًّا ولا بد.

وما قيل من التعقيب في نهاية الحديث السابق يُقَال هنا أيضًا.

إن من المقاصد الهامة للزواج في الإسلام أن تكون العلاقة بين شطرى الجنس البشرى قائمة على أساس المودة والرحمة، ليتحقق لكليهما في حياته الأسوية الراحة والسكينة والاستقرار والمسرة والاطمئنان، وهو الشيء الضروري لإعطائهما القوة والطاقة المعينين على تحقيق مقاصد الشرع، وقد بين القرآن الكريم هذا المقصد: ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مَنْ أَنفُسكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِينَكُم مُودَةً ورحمة إِنْ في ذَلك لآيات لَقُوم يَتفكُرُونَ ﴾(١)

<sup>(</sup>١) الروم : ٢١.

ووضح هذا التصور عن الحياة الزوجية بأسلوب جميل في آية أخرى، فقال: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمُ وَأَنتُمُ لِبَاسٌ لِّهُنَّ ﴾(١)

فقى هذه الآية أن كلا الزوجين لباس للآخر. و(اللباس): هو الشيء الذي يلتصق بجسد الإنسان ويستره ويحميه من العوامل الخارجية الضارة، والمقصود: أن علاقة الزواج بينهما من الناحية المعنوية يجب أن تكون مثل ما بين اللباس والجلد من علاقة، يعنى أن يتصل قلباهما وروحاهما كل بالآخر، وأن يستر كلاهما الآخر، ويحمى كل منهما قرينه من المؤثرات التي تُفسد الخلاقه، وتحط من عزته وكرامته، وهذا هو مقتضى المودة والرحمة، وهذه هى الروح الأصيلة للعلاقة الزوجية، فإن خلت هذه العلاقة من هذه الروح، صارت كأنها جثة مينة.

واختيار المرأة الصالحة عند الزواج يعين على تحقيق المودة والرحمة، فهى خير متاع في هذه الحياة الدنيا كما قال ﷺ: «الدُّنْيَا مَنَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المَرْأَةُ الصَّرِالُهُ الصَّرِالُهُ الصَّرِالُهُ . الصَّالِحَةُ (٢) .

وليس الصلاح إلا المحافظة على الدين، والتمسك بالفضائل، ورعاية حق الزوج، ورعاية الابناء وحمايتهم، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته، ولذلك قاله ﷺ في حديث آخر: «.. فَاظفَرْ بِذَات الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ» (٣) .

ومعنى (تربت يداك): أى التصقت بالتراب، وهو دعاء بالفقر على من لم يحرص على الزواج من ذات الدين، ولم يكن الدين من أهدافه عند اختيار الزوجة.

واود أن أعود ـ للتفصيل بعض الشيء ـ لنقطة كنت قد ذكرتها منذ قليل، وهي: أنه ليس معني إحسان معاملة الزوجة، والصبر على ما قد تكون عليه من

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٧ .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

بعض السلوكيات غير المرضية، ليس معنى ذلك السكوت، إذا تعدى الأمر إلى ترك الواجبات الشرعية، وفعل المحرمات.

فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر \_ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «كُلُّكُمْ رَاع ، وكُلُّكُم مسئولٌ عن رَعِيته، الإمامُ رَاع ومسئولٌ عن رَعِيته، والمرأةُ رَاعَيةٌ في بيت زَوْجِهَا ومَسئولٌ عن رَعِيته، والمرأةُ رَاعَيةٌ في بيت زَوْجِهَا ومَسئولةٌ عن رعيته. وَالمرأةُ مَاعَيةٌ في بيت زَوْجِهَا ومَسئولةٌ عن رعيته. فَكُلُّكُم راع ومَسئولةٌ عن رعيته. فَكُلُّكُم راع ومَسئولةٌ عن رعيته. فَكُلُّكُم راع ومَسئولٌ عن رعيته. فَكُلُّكُم راع ومَسئولٌ عن رعيته.

ومعنى (كلكم راع): أى كلكم حَافِظٌ ومؤتّمَنٌ، ملتزم صلاح ما انتمِن على حفظه، مُطّالب بالعدل فيه، والقيام بمصّالحه.

ومعنى (مسئول عن رعيته): أى سوف يُسأل يوم القيامة، عندما يقف بين يدى الله \_ عز وجل \_ : هل قام تجاه رعيته بما عليه من صلاحها وحفظها، والقيام بمصلحتها، أم لا ؟

فكل رب اسرة سوف يُسال عن اهله:

الله على حلى أن يكونوا على حال يرضى عنه الله عز وجل، وسعى إلى ذلك بكل ما يستطيع ؟

\* هل حرص على أن يكون النبي ﷺ هو أسوتهم وقدوتهم في جميع تصرفاتهم وشؤونهم؟

\* هل حرص على هذا وغيره مما ينجيهم في الدنيا والآخرة أم حرص فقط على أن يوفر لهم المطعم والمشرب والملبس، وأن يهتم بدراستهم الدنيوية فحسب، ثم يتركهم بعد ذلك تائهين، ضالين، بلا رعاية ولا توجيه صحيح، وسط أمواج الحياة المتلاطمة ، التي تسحب الناس بعيدًا عن الإسلام، فلا يعرفون شيئًا عن دينهم ، إلا القشور، ولا يقتدون في حياتهم إلا بأهل الكفر والفسق والفجور!

بل قد يزداد الأمر سوءًا، فيذهب بنف ويحضر لهم هذه الأجهزة ـ التلفاز والفيديو والدش ـ التي تَعْرِض كل ما يُمرض القلوب ، ويقتل التقوى فيها، ويتركها بين يدى أهله، ليشاهدوا العهر والخلاعة والفواحش، ثم يمضى ويتركهم، ويحسب أنه بذلك يُسعدهم، وهو لا يدرى أنه يُلقى بهم وبنفسه في النار،

أو قد يأخذهم إلى الأماكن المليئة بالمنكرات، وخاصة شواطئ البحر، التى ينتشر فيها العرى والخلاعة من النساء، والفسق والديائة من الرجال، ويجلس بأهله وسط هذه الأوبئة والمنكرات!!

إِنَّ الله عز وجل يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لاَ يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾(١)

قال الإمام ابن جرير – رحمه الله - : "فعلينا أن نُعَلَم أهلنا وأولادنا الدّين والخير وما لا يُستغنى عنه من الادب، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ وَأَمُر أَهْلُكُ بالصّلاةِ واصطبر عليها ﴾، وقوله: ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ " أهـ بتصرف

وذكر الإمام ابن كثير في تفسيره عن الضحاك ــ رحمة الله عليهما ـ قوله : احق على كل مسلم أن يُعلِّم أهله من قرابته وإمانه وعبيده، ما فرض الله عليهم، وما نهاهم عنه ".

وقال صاحب الظلال - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية :

اإنَّ تَبِعةَ المؤمن في نفسه وفي اهله، تبعة ثقيلة رهيبة. فالنار هناك، وهو متعرض لها، هو واهله، وعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون هذه التار، التي تنتظر هناك. إنها نار فظيعة مستعرة: ﴿ وقُودُها النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ .. الناس فيها كالحجارة سواء، في مهانة الحجارة، وفي رخص الحجارة، وفي قذف الحجارة، دون اعتبار ولا عناية. وما أفظعها نارًا هذه النسي توقد بالحجارة! وما أشده عذابًا هذا الذي يجمع إلى شدة السلاع، المهانة والحقارة، وكل ما بها

<sup>(</sup>١) التحريم : ٦ .

وما يلابسها فظيع رهيب. وعلى المؤمن أن يقى نفسه، وأن يقى أهله من هذه النار».أهـ. بتصرف.

فهلا أنذرنا نحن أيضًا عشيرتنا الأقربين.

وروى الإمام البخارى ـ رحمه الله ـ فى صحيحه عن مَعْقِلَ بنِ يَسَارِ ـ رضى الله عنه ـ أن النبى ﷺ قال: « مَا مِنْ عَبْدُ يَسْتَرْعِيهُ اللهُ رَعَيَّةً، فَلَمْ يَحُطها بِنُصْحِهِ، لَمُ يَجْدُ رَائِحَةً الجُنَّة ». لَمْ يَجِدُ رَائِحَةَ الجُنَّة ».

فاللهم أعنا على القيام بهذه الامانة الثقيلة، والمستولية الكبيرة.

اللهم بارك لنا في أهلينا وفي ذريتنا، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا جميعًا حسن الخاتمة، إنك أنت البَّرُ الرحيم.

رَبُّ اجْعَلْنَى مُقِيمَ الصَّلاةِ ومن ذُرِيتَّى، رَبُّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَّاء.

ونقف فى الحديث عن الرفق عند الوصية بالرفق بالأبناء أيضًا، فإن هذا من الدين، وقد قَبَّل النبى ﷺ الحسن بن على ـ رضى الله عنهما ـ وعــنده

 <sup>(</sup>۱) (البلال): هو الماء. والمقصود : أنى سأصلها. شبه قطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها بإطفاء الحرارة بالماء.
 ومنه : بلوا أرحامكم: أى صلوها.

الاَقْرَعُ بِنُ حَابِسٍ، فَقَالَ الأَقْرِعُ : إِنَّ لَى عَشْرَةً مِنَ الوَلَدِ ، مَا قَبَّـلَتُ مِنْهِمِ العَدَّا!. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فقال: "مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ" (١) .

قال في دليل الفالحين: «فنظر إليه رسول الله ﷺ متعجبًا من تلك الغلظة، الناشئ عنها عدم الشفقة على الأولاد، الناشئ عنها عدم تقبيلهم وحملهم، وقال: «مَن لا يرحم الناس لا يرحمه الله الكما جاء في بعض الروايات (٢٠).

نسال الله أن ينشر الرفق والود والرحمة بين جميع المسلمين.

恭 恭 恭

<sup>(</sup>١) منطق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،

<sup>(</sup>٢) دليل الفالحين (٧/٢) يتصرف.

#### اسماء تتعلق بمغفرته تعالى وعفوه

- نذكر منها: [الغفور الغفار السُّتِّير العفو التواب]
- الغفور: هو سبحانه الذي ستر ذنوب عباده ويعفو عنها مهما عظمت، ما لم تكن شركًا.
  - الغفار: هو سبحانه الذي يستر ذنوب عباده ويعفو عنها مهما كثرت.
- السُّتَيْر: هو سبحانه الذي يحب السُّتْر، ويكثر منه على عباده في الدنيا والآخرة.
  - العفو: هو سبحانه الذي يصفح عمن تاب وأناب ويمحو السيئات.
- التواب: هو سبحانه الذي ييسر أسباب التوبة لعباده، ويقبلها منهم مرة بعد مرة.

#### الشرح:

قال العلماء في الفرق بين الغفور والغفار، إن الغفار مبالغة في المغفرة بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعد مرة. أما الغفور، فمبالغة في المغفرة بالإضافة إلى كمالها، فهو سبحانه تام الغفران، كامله، حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة، وقالوا في الفرق بين هذين الاسمين وبين اسم العفو، إن الغفر هو الستر، بمعنى التغطية، أما العفو، فهو المحو، أى محو الذنوب والمعاصى هنا، والمحو أبلغ من الستر فالله جل وعلا عظيم المغفرة والصفح عن عباده، كلما أذنب العبد ذنبًا، واستغفر منه، غفر له، وستر عليه، ولم يفضحه بين الحلق، يقول تعالى: ﴿ وَمَن يعملُ صُوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيما ﴾ (١) ويتقول سبحانه؛ سُوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيما ﴾ (١) ويتقول سبحانه؛ وقل يا عبادي الله إن الله يغفر المرحيم ﴾ (١) . فقد علم سبحانه ضعف الإنسان، وغلبة الغرائز عليه، وتحكم العادات والبيئات والأهواء والشهوات فيه، وتسلط وغلبة الغرائز عليه، فيسر له سبيل الخلاص، ولم يؤيسه من رحمته ومغفرته، مهما الشيطان عليه، فيسر له سبيل الخلاص، ولم يؤيسه من رحمته ومغفرته، مهما الشيطان عليه، فيسر له سبيل الخلاص، ولم يؤيسه من رحمته ومغفرته، مهما

<sup>11. :</sup> النساء: ١١٠

بلغت معصيته، ما لم تصل إلى درجة الشرك فهذا لا يغفره جل وعلا، كما قال: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يَغْفَرُ أَن يُشُرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِن يَشَاءُ ﴾(١)

وهو جل وعلا الذي يعلم سر العبد وجهره، فستر عليه مستقر خواطره المذمومة، وإرادته القبيحة، حتى لا يطلع عليها أحد فيرى ما ينطوى عليه ضميره أحيانًا من الغش والخيانة وسوء الظن بالناس. وستر عليه ذنوبه في الدنيا ولم يَطلع عليها أحد، ويغفرها له يوم القيامة، إذا تاب منها وأناب. فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: "يُدُنَّى المؤمنُ يومَ القيامة من ربه حتى يضع كَنَفَهُ عليه \_ أي ستر، ورحمته \_ فَيُقَرِرُهُ بِذِنوبِهِ فِيقُولُ: أتعرفُ ذَنبَ كذاً؟ اتعرفُ ذَنبَ كذًا ؟ فيقولُ: رَبُّ أعرفُ. فيقولُ: فإني قد سترتُها عليكَ في الدنيا، وأنا أغفرُها لك اليومَ، فَيُعطى صَحيفَةَ حسناته» (٢) . وكل من عصى، فندم ورجع قبلَهُ جل وعلا، فإذا وقع في ذنب آخر، وعاد إلي ربه مرة أخرى، رحب به عز وجل، فإن زل بعد ذلك واعتذر، عفا عنه وغفر، ولا يزال الرب غفارًا ، ما دام العبد توابًّا، ما لم يغرغر العبد، فسبحانه الذي يقابل الدعاء بالعطاء، والاعتذار بالمغفرة، والإنابة بالإجابة. يقول تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّه جَميعًا أَيُّهَا الْمَوْمَنُونَ لَعَلَكُمْ تَفْلُحُونَ ﴾(٣) . وعن أبي هريرة - رَجَائِكَ - أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ عبدًا أصابَ ذنبـًا ـ وربما قال أذنب ذنبـًا ـ فقالَ: ربٍّ، أذنبتُ ذَنبـًا ـ وربما قال أصبتُ \_ فاغفر لي، فقالَ ربَّهُ: أعلمَ عبدي أن لهُ ربًّا يغفرُ الذنبَ، ويأخذُ به؟ غفرتُ لعبدى. ثُمَّ مكث ما شاء اللهُ، ثُمَّ أصابِ ذنبًا \_ أو قال أذنب ذنبًا \_ فقال : ربٍّ، أذنبتُ \_ أو أصبتُ \_ آخر، فاغفرهُ لي . فقالَ: أعَلمَ عبدي أن لَهُ ربًّا يغفرُ الذنبَ وبأخذُ به؟ غفرتُ لعبدي. ثُمَّ مكثَ مَا شاءَ اللهُ، ثُمَّ أذنبَ ذنبًا \_ أو ربما قالَ: اصاب ذنبا \_ فقال: ربِّ، أصبت - أو أذنبت - آخر، فاغفره لي. فقال: أعلم عبدي أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفَرُ الذِّنبَ وِياخَذُ بِهِ؟ غَفَرتُ لَعَبِدَى ثَلَاثًا، فَلَيْعِمَلُ مَا شَاءَ» (١) .

<sup>(</sup>١) الساء: ١٨. (٢) متفق عليه . (٣) النور : ٣١. (٤) متفق عليه .

والاستغفار المذكور في هذا الحديث ليس معناه أن يقول العبد بلسانه! استغفر الله، وقلبه مصر على المعصية، ولم يعزم عزمًا أكيدًا على الإقلاع عنها، فهذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار!! فالمستغفر من الذنب، وهو مقيم عليه، كالمستهزئ بربه. وقد قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن الإمام النووى - رحمة الله عليهما -:

" وقوله (اعمل ما شنت)، معناه: أى ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك (١). فالمقصود: أنه يذنب الذنب ، فيتوب منه ، ويقلع عنه ، لا أنه يذنب الذنب ، ثم يعود إليه نفسه ، فإن هذه توبة الكاذبين . وعن أبى موسى الاشعرى - رَوَافِيْنَ ـ أن رسول الله وَ قال: "إنَّ الله يَبْسُطُ يَدَهُ بالليل ليتوب مُسىءُ النهار، ويَبْسُطُ يَدَهُ بالليل ليتوب مُسىءُ النهار، ويَبْسُطُ يَدَهُ بالليل ليتوب مُسىءُ النهار، ويَبْسُطُ يَدَهُ بالليل ليتوب مُسىءُ الليل، حتى تَطلُع الشمس من مَغْربها» (٢).

وما ظنك بفرحة رجل مسافر في الصحراء ومعه بعيره يحمل عليه طعامه وشرابه، ففقد هذا البعير، وضل عنه، حتى إذا يئس من أن يجده، جلس تحت ظل شجرة، فبينما هو جالس هكذا، إذا ببعيره هذا أمامه، وعليه طعامه وشرابه، فما ظنك بفرحته حينتذ؟ إنها فرحة عظيمة ولا شك، فاعلم أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده فرحاً أعظم من فرح هذا الرجل، كما قال على الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم، سقط على بعيره، وقد أضاً أنى أرض فلاة (٢٠).

ونُذَكَّرُ أَنَّ التوبة لِيسَتَ كَلَمَة تَقَالَ فَحَسِ، إِنَمَا هَى عَزِيمَة فَى القلب، يظهر أثرها فَى السلوك العملى، بالإيمان والعمل الصالح، وحينئذ تكون المغفرة ويكون العفو، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لَمَن تَابِ وَآمَنَ وَعَمَلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾(١). العفو، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لَمَن تَابِ وَآمَنَ وَعَمَلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمُ وقال سَبِحانه: ﴿ إِلاَ مِن تَابِ وَآمَنَ وَعَمَلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمُ حَسَنَاتَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧) ومَن تَابِ وعَمَلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّه

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۳/ -۶۸). (۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أنس رضى الله عنه . (1) طه : ٨٧ .

مَتَابًا ( ) ﴾ (١) . وقال: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُكَ لَلَذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمُّ تَابُوا مِنْ بَعْدُ وَلَكُ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبُكَ مِنْ بَعْدُهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) . وقال عز وجل: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهُ لَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولِئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّيِّنَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولِئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولِئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا إِلَيْهَا ( ) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولِئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا إِلَيْهَا ( ) وَلَيْكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( ) وَلَيْسَتُ اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولِئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( ) وَلَيْكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( ) وَلَيْكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( ) وَلَيْ فَلَا إِنْ يَتُبُتُ اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولِئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( ) أَنِي تُبْتُ اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولِئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْكُ أَولِئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَلَيْهُ إِلَا أَلِيمًا ( ) أَلِيمًا ( ) أَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

إن أبواب التوبة والمغفرة مفتوحة دائمًا أمام كل مذنب وعاص أبًّا كان، وأبًّا ما ارتكب من الآثام، لا تُغلق أبدًا في وجه من قبصدها ، بل لقد تفضل الله عز وجل - وجعل التوبة حقًّا عليه لعباده، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا التّوبّةُ عَلَى اللّه ﴾ ولكن هذه التوبة التي يقبلها تعالى، والتي تَفَضَّلُ فكتب على نفسه قبولها، هي كما بين سبحانه في الآيات السابقة، التوبة التي يكون معها ندم وإقلاع، وإنابة وتوجه إلى الله، وإلى ما يرضى الله. هذا كله ما دام العبد في فسحة من العمر، ولم يأت الموت بعد، ولم يدخل في سكراته، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ أي من قبل أن يتبين لهم الموت، ويقفوا على عتباته، فهناك من غرته والهته أماني المغفرة حتى خرج من الدنيا ولا حسنة له، وقال: إنى أحسن الظن بالله، وهو كاذب في ذلك، قلو أحسن الظن لاحسن العمل. والاستغفار باللسان ، دون الأفعال ، فعل الكاذبين.

والعفو تبارك وتعالى يحب من عبده أن يعفو عمن أساء إليه، بل يحسن إليه، ويدعو له، وإن اعتذر إليه امرؤ قبل اعتذاره، وعامله بالإحسان ، ثم لا يمن على احد بإحسانه هذا، قال تعالى: ﴿ وَلا تَسْتُوِي الْحَسْنَةُ وَلا السَّيِّنَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أحسنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ (٣٠) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا

<sup>(</sup>٢) النحل: ١١٩.

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٧٠ ٧١.

<sup>(</sup>٣) الناء: ١٧، ١٨.

وما يُلقاها إلا ذُو حظ عظيم (٣٥) ﴾ (١١) . فالمعاملة بالحسنى لمن اساء إليك تحوله من العداوة والهياج إلى الود والهدوء غير أن هذه المعاملة الحسنة تحتاج إلى قلب كبير، يسامح، وهو قادر على الإساءة والرد، وهذه القدرة ضرورية، حتى لا يظن من أمامك أن هذه المعاملة الحسنة ضعف، فهو لو أحس بذلك لم يحترمها، ولن يكون لهذه المعاملة الحسنة أى أثر حينئذ.

وهذا المقام، مقام رد السيئة بالحسنة، والاستعلاء على غيظ النفس وغضبها، واندفاعها نحو الثار، ورد الإساءة بالإساءة، مقام عظيم، لا يصل إليه كل إنسان، فهو في حاجة إلى الصبر، وهو عطاء من الله يتفضل به على عباده الذين يحاولون فيستحقون، ولذلك يقول تعالى عن هذا المقام وهذه المنزلة : ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَ أَنُو حَظَ عَظيم ﴾.

ولأن النفس البشرية قد تثور أحيانًا لنفسها وتغضب، فينشأ عن ذلك قلة الصبر على الإساءة وضيق الصدر عن المعاملة الحسنة، جعل الله عز وجل الوقاية من ذلك في الاستعادة من الشيطان الرجيم، كما قال سبحانه في الآية التي تلى هاتين الآيتين : ﴿ وَإِمَّا يَنزَعْنَكُ مِن الشّيطانِ نَزعٌ فَاسْتَعِدُ بِاللّهِ إِنَّهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٢)

ومن صور العفو الجميلة، ما حدث عندما آذى المشركون النبي ﷺ أذى شديدًا، فجلس مهمومًا فجاءه مَلَكُ الجبال وقال له: إن شنت اطبقت عليهم الأخشبَيْنِ - أى الجبلين المحيطين بمكة - فابى النبى ﷺ أن ينتصر لنفسه، وقال: "بَلَ أَرْجُو أَن يُخْرِجَ اللهُ مِن أصلابِهِم من يَعبُدُ اللهُ وَحدُه لا يُشرِكُ به شبيئًا، (٣).

وأيضًا ما جاء في عفو الصديق أبي بكر - رَبِّوْقِيَّة - عن قريبه مِسْطَح بِنِ أَثَاثَةٍ، وكان مسطح قد خاض مع الخائضين في أمر الإفك، وتكلم عن أم المؤمنين،

<sup>(</sup>۱) نصلت : ۳۱، ۲۵، ۲۵.

<sup>(</sup>٣) منفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها.

السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ التى تروي القصة فتقول: "فَلَمَّا أَنْزِلَ اللهُ فَى براءَتي قالَ أبو بكر الصديق ـ رَجَّ اللهِ عَالَ عَلَى عَلَى مُسْطَح بن أَثَاثَة لقَراَبته منهُ وفَقْرِه: والله لا أَنفقُ على مسطح شيئًا أبدًا بعدَ الذي قَال لعائشة مَا قال، فأنزل الله: ﴿ وَلَا يَأْتُلُ (١) أُولُوا الْفَضَلُ مَنكُمُ وَالسِّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفْحُوا أَلَا تُحبُّونَ أَن يَغْفُرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(٢). قال أبو بكر: بلى والله إنى أحبُّ أن يغفرَ الله لى. فرجعَ إلى النفقة التي كانَ يُنفَقُّ عليه، وقالَ: والله لا أنزعُها منهُ أبدًا (٣) , فبعد ما أنزل الله تعالى براءة أم المؤمنين، وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه، أنزل الله عز وجل هذه الآية الجميلة، والتي فيها توجيه جميل للمسلمين وحث للصديق ـ رَبُوْفَيُّهُ ــ على أن يعفو عن مسطح، والذي كان مسكينًا لا مال له، ويعيد له ما كان يصله يه من النفقة، فاستجاب الصديق على الفور، وعفا عنه، رغم ما بدر منه في حق ابنته، ـ رضى الله عنها ـ. وانظر إلى هذا القول الندى: ﴿ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفُحُوا أَلَا تُحبُّونَ أَنْ يَعْفُو اللَّهُ لَكُم ﴾ والذي يرتجف له قلب المؤمن من فرط تأثيره.

وقد أذن الله \_ عز وجل \_ للعبد أن يأخذ حقه ممن أساء إليه، فشرع سبحانه :
العدل، وهو القيصاص، وندب إلى الفضل، وهو العفو، كما قال سبحانه :
﴿ وَجَزَاءُ سَيِّنَةُ سَيِّنَةٌ مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لا يُحبُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلُمهُ فَأُولِئِكُ مَا عَلَيْهِم مِن سبيل ﴿ إِنَّهَا السبيلُ عَلَى الَّذِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلُمهُ فَأُولِئِكُ مَا عَلَيْهِم مِن سبيل ﴿ إِنَّهَا السبيلُ عَلَى الَّذِينَ وَلَمَنِ النَّهِ لِللهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ وَلَمِن صبر وَغَفَر إِنَّ ذَلِكُ لَمِنْ عَزْمَ الأَمُورِ ﴿ إِنَّ ﴾ (الله فالعفو هو المستحب، ابتغاء أجر الله وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ﴿ إِنَّ ﴾ (الله فالعفو هو المستحب، ابتغاء أجر الله

(Y) النور : TY.

<sup>(</sup>٤) الشورى: ٤١ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>١) اى : ولا يُقسم ، أو يُحْلِف .

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري .

تعالى، والذى لا يزيد عبدًا بعفو إلا عزًّا، وتهذيبًا للنفس من الغيظ والغضب وشهوة الانتقام، وقد قال سبحانه فى وصف عباده المؤمنين : ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمُ يَعْفُرُونَ ﴾(١) ، وتهذيبًا للعلاقة بين المسلمين من الغل والاحقاد .

والسَّتَير سبحانه يحب من عبده أن يستر على إخوانه إذا وقع على شيء منهم مستقبح، فلا يُفشيه ولا يحدث به، قال النبي ﷺ: « لا يَسْتَرُ عبدٌ عبدًا في الدنيا، إلا سَتَرهُ اللهُ يَومَ القيامَة» (١) .

سترنا اللهُ تعالى جميعًا، في الدنيا والآخرة.

學 袋 袋

<sup>(</sup>۱) الشوري : ۳۷ . (۲) رواء مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) متقل عليه .

#### اسماء تتعلق بكرمه تعالى العظيم

- تذكر منها: [ الكريم الأكرم الجواد الوهاب المعطى المنان الشاكر الشكور الحَيى ]
  - \_الكريم: هو سبحانه العظيم الجود والعطاء، العظيم العفو والمغفرة.
  - الأكرم: هو سبحانه الذي لا يوازيه كريم، ولا يعادله في الكرم نظير.
    - \_ الجواد: هو سبحانه الكثير العطايا.
- الوهاب: هو سبحانه الكثير العطايا والمنن ، الذي لا يوازيه كريم، ولا يعادله في الكرم نظير .
  - ـ المعطى: هو سبحانه الذي يعطى من يشاء من خلقه ما يشاء من النعم.
    - المتان: هو سبحانه الغامر عباده بعظيم العطايا.
- الشاكر: هو سبحانه المثنى على عباده المطيعين، والمجازى لهم على طاعتهم الجزاء الأوفى،
  - \_ الشكور: هو سبحانه الذي يعطى الثواب العظيم على العمل القليل ،
    - \_ الحَمَّ: هو سبحانه الذي يستحي أن يخذل عباده المؤمنين.

#### الشرح:

إن الله \_ عز وجل \_ هو صاحب الكوم المطلق، الذي غمر عباده بجوده العظيم، وبفضله العميم، وأفاض عليهم بعظيم النعمة التي لا حصر لها، كما قال سبحانه : ﴿ وَآتَاكُم مَن كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعَمَّتَ اللّه لا تُحَصُّوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَارٌ ﴾ (١) . ولكن الناس تنسى، وتعمى عن هذه النعم، فيذكرهم سبحانه بها، وأنه هو وحده الخالق الرازق، فيقول: ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسُ اذْكُرُوا نَعْمَتَ سَبِحانه بها، وأنه هو وحده الخالق الرازق، فيقول: ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسُ اذْكُرُوا نَعْمَتَ

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٣٤.

الله عَلَيْكُم هَلَ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُو فَأَنَى تُوفَّكُونَ ﴾ (١) . ويقول سبحانه: ﴿ إِنَّ اللّه لَدُو فَصْلُ عَلَى النّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمُ لا يَشْكُرُونَ ﴾ (١) . سبحانه الذي يعطى عباده ويمن عليهم بالعطايا والمنن، من غير سؤال منهم ولا طلب، وهو الذي إذا أعطى زاد عطاءه على منتهى الرجاء، فهو سبحانه لا يبالى كم أعطى، فعنده خزائن السموات والأرض التي لا تنفد أبدًا، فيداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء .

فأى حساب هذا، وأى أجر عظيم هذا، إلا أن يكون من لدن غنى كريم. وبعد هذا الحساب الكريم ، فإنه حقاً : \* لا يَهْ لكُ على الله إلاً هَالكُ \* .

<sup>(</sup>۱) فاطر : ۳ . وتس : ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) البروج : ١٠٠.

# وهنا مسألة مهمة نود الإشارة إليها: ففي هذا الحديث السابق نجد أن إرادة العبد للعمل مع عدم فعله، لا يحصل بها عقاب، وهذا المعنى نجده أيضًا في الحديث الذي جاء عن أبي هريرة - رَيْزُلْتِينَ - أن النبي ﷺ قال: « إنَّ اللهُ تُجاوز لامتى عَمَّا حَدَّثَتْ به النَّفُسَها، مَا لَمْ تتكلم به أو تعمل به \* (١) . ولكن جاء في أحاديث أخرى أن العبد مؤاخذ على إرادته وهمه، سواء فعل أم لم يفعل هذه المعصية، فعن أبي بكرة \_ رَسِّطْهُ عنه \_ أن رسول الله ﷺ قال : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فقتل أحَدُهُما صاحبَهُ، فالقاتلُ والمقتولُ في النار". قيل: يا رسول الله هذا القاتلُ فما بال المقتول؟ قال: ﴿ إِنَّهَ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتَلَ صَاحِبَهِ ۗ (٢). وعن أبي كبشة الأنماري \_ رَبِي اللهِ عَلَيْ \_ أن النبي عَلَيْ قال: ﴿ ثَلَاثٌ أَقَسَمُ عَلَيْهِنَّ، وأُحَدِّثُكُمُ حديثًا فاحفظوهُ، قال: ما نَقُصَ مالُ عبد من صدقة، ولا ظُلمَ عبدٌ مَظلمَةُ، صَبَرَ عليها، إلا زادهُ اللهُ عزًّا، ولا فتح عَبْدٌ بابَ مسألة إلا فتح اللهُ عليه بابَ فقر، أو كلمة نحوها، وقال: وأحدثكم حديثًا فاحفظوهُ: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقهُ اللهُ مالاً وعلمنًا، فهو يتقى فيه ربُّهُ، ويصلُ فيه رحمَهُ، ويعلمُ لله فيه حقًّا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقهُ اللهُ علمًا، ولم يرزقه مالاً، فهو صادقُ النية، يقولُ: لو أن لى مالاً لعملتُ بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرُهُمَا سواء. وعبد رزقهُ اللهُ مالاً ولم يرزقه علمًا، فهو يَخْبِطُ في ماله بغيرعلم ، لا يتقى فيه رَبَّه ولا يصلُ فيهِ رحمَهُ، ولا يعلمُ لله فيه حقبًا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه اللهُ مالاً ولا علمًا فهو يقولُ : لو أنَّ لي مالاً لعملتُ فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرُهُما سواء ، (٣) .

والفصل في هذه المسألة كما قال العلماء: هو أن الهَمَّ هَمَّان: هم ليس معه عزيمة وإرادة جازمة، فهو مجرد خاطرة، فلا يقترن بشيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال. وهم معه إرادة جازمة وإصرار وتصميم على الفعل متى

<sup>(</sup>١)، (٢) متفق عليهما.

<sup>(</sup>٣) رواء أحمد والترمذي ، وصححه الالباني في ( صحيح الجامع /٢٠٢٤) -

قدر على ذلك، وهو يقترن ببعض الأعمال الظاهرة، ولو بنظرة، أو حركة رأس، أو لفظة، أو خطوة، أو تحريك بدن، فهذا يؤاخذ عليه العبد. ولهذا فإن المقتول في الحديث السابق، أراد قتل صاحبه، فعمل ما يقدر عليه من القتال، ولكنه عجز عن الوصول لمراده، فهذا يؤاخذ كما لو كان حقق مراده. وكذلك الذي يتمنى المال لينفقه في المعاصى كما في حديث أبي كبشة السابق، فهو عازم على ذلك ولكن لا يمنعه سوى عدم القدرة، فهذا أيضًا يؤاخذ على نيته هذه، وتكتب عليه هذه المعاصى كلها، مع أنه لم يعملها، أعاذنا الله جميعًا من فساد النية.

وفى حديث أبى كبشة الأنمارى السابق بشرى عظيمة لكل عبد مخلص فى
نيته، صادق فيها، وليس عنده من المال أو الإمكانيات ما يسخره لوجه الله تعالى،
فهو يستطيع بضبط نيته وصدقه وإخلاصه فيها، أن ينال من الأجر و الثواب تمامًا
مثل أصحاب الأموال الكثيرة ، وأصحاب الإمكانيات العالية، الذين يسخرونها
لوجه الله تعالى.

وهذا يدلك على عظيم كرمه تعالى ، وعظيم بره بخلقه.

والله \_ جل وعلا \_ عندما يهب عباده من نعمه وعطاياه، إنما يفعل ذلك سبحانه دون انتظار عوض منهم أو مقابل، وبدون غرض منه سبحانه، عاجل أو آجل، كما قال سبحانه عن خلقه من الإنس والجن: ﴿ مَا أُرِيدُ مَنْهُم مَن رُزَق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُون ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مَن رُزَق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُون ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مَن رُزَق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطُعَمُون ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مَن رُزَق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطُعَمُون ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مَن رُزَق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطُعَمُون ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مَن رُزَق وَمَا أُرِيدُ أَنْ اللّهُ هُو الرّزَاقُ ذُو الْقُورَة الْمَتِينُ ﴿ ٢٠٠ ﴾ (١٧) .

وهو تعالى الكريم الحق، فليس لكرمه وجوده حدود، ولا يناظره في الكرم كريم. ومن مظاهر كرمه تعالى، ثناؤه الجليل في كتابه على عباده المطيعين، وإعطائهم الأجر العظيم، على ما قدموه من عمل، مهما كان قليلاً، كما قال سبحانه: ﴿ لِيُوفِيهُم أَجُورَهُم ويزيدهُم مِن فَضله إنّه عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ (٢) ، وقال: ﴿ وَمَن يَقْتَرِفُ حَسنَة نُزِد لَهُ فِيها حُسنًا إِنَّ اللّه عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ (٢) . وعن أبي هريرة

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٧٥٠ ٥٨ .

<sup>(</sup>۳) الشوري : ۲۳ .

- رَوَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

ومعنى (بعدل تمرة): أي بقيمتها. و(الفلو): هو المُهرُ، وهو ولد الفرس.

والمؤمن لا بد وأن يقابل هذا الجود والكرم، وهذه النعم التي ينعم بها الله عليه، بالشكر لله ، وشكر الله لا يكون باللسان فحسب، بل هو بالقلب واللسان والجوارح: أما بالقلب، فبالإيمان أن هذه النعم كلها من عند الله تعالى وحده، ومحبته سبحانه، والعزم على شكرها. وأما باللسان، فذلك يكون بإظهار الشكر لله تعالى، بالثناء والحمد، والتحدث بهذه النعم. وأما الجوارح، فيكون باستعمال هذه النعم في طاعة الله تعالى، وعدم الاستعانة بها على المعصية.

وهذا درس جميل لنا من رسول الله على الله على الله عنها ـ قالت: كان مجرد كلمات تقال باللسان فحسب، فعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت: كان النبى على الله عنها حتى تنفطر قدماه، فقلت له : لِمَ تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: "أفلا أكُونُ عَبْدًا شَكُورًا" .

# قال الإمام ابن القيم - رحمه الله:

الإيمان نصف شكر ونصف المنازل، والإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر، وقد أمر الله به، ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، وجعله غاية خلقه وأمره، قال تعالى: ﴿ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبّدُونَ ﴾ (٣) ، وأهله هم القليل من عباده: ﴿ وَقَلِيلٌ مَنْ عبادي الشّكُورُ ﴾ (١) ، وقلة أهله في العالمين تدل على أنهم هم خواصه. وغاية الحلق والأمر، أن يُذْكَرَ وأن يُشْكَرَ، يُذْكر فلا يُنْسَى،

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٧٢ .(٤) سبأ : ١٣ .

ويُشْكر فلا يُكفّر، وذكره مستلزم لمعرفته وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خُلق من أجلها الجن والإنس، والسموات والأرض » (١) .

وقال أيضًا في نفس المصدر والمكان السابقين : "وتكلم الناس في الفرق بين (الحمد والشكر) أيهما أعلى وأفضل؟

والفرق بينهما : أن (الشكر) أعم من وجهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، و (الحمد) أعم من جهة المتعلقات، وأخص من جهة الاسباب.

ومعنى هذا: أن الشكر يكون بالقلب خضوعاً واستكانة، وباللسان ثناء واعترافاً، وبالجوارح طاعة وانقيادًا، ومتعلقه النعم، دون الأوصاف الذاتية، فلا يُقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله، والشكر يكون على الإحسان والنعم.

فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد، يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح، والحمد يقع بالقلب واللسان، أه. . وقد مضى نحو هذا عند اسم (الحميد) عز وجل.

وأقل ما يستوجبه المُنْعِم بنعمته وأقل ما يُشكر به، أن لا يتوصل بها إلى معصيته، وما أقبح حال من جعل نعمة المُنْعِم، سلاحًا على عصيانه، فمن فرض الشكر على العبد أن يكون له من تعظيم الله سبحانه ما يحول بينه وبين معاصيه .

ومن شكر الله تعالى أيضًا، أن يشكر العبد الناس، على ما يقدمونه له من معروف، فعن أبى هريرة - رَجِهُ الله مَنْ الله عَلَى قال: الله يَشكُرُ اللهُ مَنْ لا يَشكُرُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

ومن الآثار الجميلة للشكر: حصول الزيادة في النعمة، فإن العبد إذا شكر نعمة

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ۲۵۲ \_ ۲۵۷) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في ( صحيح الجامع/٧٧١٩) وفي (الصحيحة/٤١٦).

ربه عليه، زاده سبحانه من نعمه، كما قال تعالى: ﴿ لَئِن شَكَرَتُمْ لَأَزِيدُنْكُمْ ﴾ (١).
ولا تنسى عداوة الشيطان، ونحديه لبنى آدم، حين قال لربه: ﴿ قَالَ فَهِمَا أَعُويَتَنِي
لأَقُعْدَنَ لَهُمْ صَرَاطَكَ الْمُستقيم (آ) ثُمَّ لآتينَهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفَهِمْ وَعَن
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين (آ) ﴾ (٢) ، فهو يجتهد دائما أن
لا تكون من الشاكرين، فهل ستكون كما يُريد ؟ ! .

الله وهنا سؤال قد يخطر على بعض الاذهان، ألا وهو : كيف يكرم الله تعالى أهل الكفر، وينعم عليهم بكل هذه النعم التى نراها عليهم اليوم، ويمكنهم هذا التمكين الذى هم عليه اليوم، وهم أهل كفر، لا يعرفون قدر النعمة، ولا يقومون بحق شكرها، ولماذا لم يلحقهم التدمير، الذى وعد الله به الكافرين؟

وللإجابة على هذا السؤال، هناك عدة نقاط لا بد من بيانها وفهمها:

\* أولاً: إن الله تعالى قدر أن يكون العطاء في الدنيا لمن أراده، وسعى إليه، واخذ باسباب تحقيقه، كما قال سبحانه: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنيا وزينتها نُوفَ إِلَيْهِم أَعْمَالُهُم فِيها وهُم فِيها لا يُبخسُون (١٠) أُولئك الَّذِين لِيس لَهُم في الآخرة إلا النّارُ وحبط ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كانوا يعملُون (١٠) ﴾ (١٠) . وإذا علمنا حقيقة الحياة الدنيا، وإنها لعب ولهو، وأنها لا تساوى عند الله جناح بعوضة، وأنها أحقر من جيفة هذا الجدى الميت المعب، الذي أمسكه النبي عليه وأراه للصحابة، وقال لهم: "والله للدنّيا أهون على الله من هذا عليكُم" (١٠) ، وإذا علمنا حقيقة الآخرة، وأنها دار الخلود، ودار النعيم المطلق، إذا علمنا هذا كله لعلمنا أن أهل الدنيا في الحقيقة لم يؤتوا شيئًا، وأن كل هذا المتاع الذي عندهم، هو متاع تافه زائل، لا يساوى شيئًا، ولذا قال تعالى: ﴿ لا يَعُرِنُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبلاد

(1) إبراهيم : V.

<sup>(</sup>٢) الأغراف: ١٧ ، ١١ -

<sup>(</sup>٣) هود : ١٥ ، ١٦ .

<sup>(</sup>٤) رواه مـــلم من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه وقد تقدم ذكره كاملاً.

(١٤٠٠) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٩٧٠) ﴾ (١١) فكل هذا المتاع الذي نراه عندهم، هو متاع قليل حقير، ولكن الذين ينظرون إلى الدنيا بعين الإكبار والتعظيم، ولا يعلمون حقيقتها، ينظرون إلى هذا المتاع بعين التعظيم أيضًا.

\* ثانياً: إن العطاء والتمكين في الأرض نوعان: عطاء وتمكين رضا، وعطاء وتمكين استدراج. فالأول يكون لعباد الله المؤمنين، ما داموا على طريق الحق الذي يرضاه لهم ربهم، فأما إذا حادوا عن هذا الطريق، زال عنهم هذا العطاء وهذا التمكين، حتى يعودوا إلى طريق الله الحق مرة أخرى، وهذا العطاء هو الذي ذكره تعالى في قوله: ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ﴾ (٢)

أما العطاء والتمكين الثاني فهو لأهل الدنيا واهل الكفر، وهو عطاء مؤقت، ينتهي بالدمار، والعذاب في الآخرة، وهذا العطاء هو الذي ذكره تعالى في قوله: ﴿ فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِه فَتَحَنَا عَلَيْهِم أَبُواب كُلِ شَيءَ حَتَى إِذَا فَرحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَاهُم بَغْتَهُ فَإِذَا هُم مُبلسُون ﴾ (٢) . وفي قوله: ﴿ وَكَأَيْنَ مِن قَرِية أَمَلِتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَة ثُمُّ أَخَذَتُهَا وَإِلَيَّ المصير ﴾ (٤) . وفي قوله: ﴿ فَذَرْنِي وَمِن يُكذَب بِهِذَا وَهِي ظَالِمَة ثُمُّ أَخَذَتُهَا وَإِلَيَّ المصير ﴾ (٤) . وفي قوله: ﴿ فَذَرْنِي وَمِن يُكذَب بِهِذَا الْحَدِيث سنستدرجُهُم مِن حَيثُ لا يعلمُون ﴿ ٤) وأَملي لَهُم إِن كَيدي متين الحديث سنستدرجُهُم مَن حَيثُ لا يعلمُون ﴿ ٤) وأَملي لَهُم أَن كَيدي متين أَنْ فَلَهُم خَيرٌ لأنفُسِهم إِنْ مَلِي لَهُم خَيرٌ لأنفُسِهم إِنَّ مَلَى لَهُم خَيرٌ لأنفُسِهم إِنَّ مَلَى لَهُم خَيرٌ لأنفُسِهم إِنَّ مَلَى لَهُم لَيْ دَادُوا إِنْمَا وَلَهُم عَذَابٌ مُهِينَ ﴾ (١٠)

ولاحظ في آية سورة الحج السابقة أن الاخذ جاء مع (ثم) وهي تفيد التراخي، أي أن الإملاء للكافرين قد يطول بعض الشيء، وطول هذا الإملاء ليس خيرًا

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٩٦، ١٩٧ . (٢) النور : ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ٤٤ . (٤) الحج : ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) القلم : ١٤٤ ه \$ . . . . . (٦) آل عمران : ١٧٨ .

للكافرين، كما قد يظنوا، بل هو استدراج لهم، ليزدادو \_ والعياذ بالله \_ من الاوزار والآثام، كما بين سبحانه. وهذا التمكين، وهذا الفتح على الكافرين، لا يصاحبه أبدًا شيئان: البركة والطمأنينة، فالله \_ عز وجل \_ لا يبارك إبدًا لكافر، وقلوب العباد لا تطمئن أبدًا إلا بذكر ربها والإنابة إليه. وأهل الكفر، رغم أن الله فتح عليهم من أبواب كل شيء، إذا نظرت إلى حالهم . . ماذا وجدت؟ وجدت الانحلال الخلقي التام، والسعار الجنسي الذي لا يهدأ، والشذوذ الجنسي المقزز الحقير، الذي تعافه الحيوانات، ووجدت إدمان المخدرات وإدمان الحمر، ووجدت حالات الانتحار، والاكتئاب النفسي العديدة، ووجدت هذا السلوك الشيطاني الهيستيري للرقص في الحانات والملاهي، ووجدت التفسخ الأسري، ووجدت غير الطمأنية في قلوبهم.

\* ثالثًا: إن هذا التمكين يكون بسبب عدم وجود أهل الإيمان الحق، الذين يستحقون عطاء الله تعالى وتمكينه في الارض، لانه سبحانه حدد القاعدة في كتابه: ﴿ وَأَنتُمُ الأَعْلُونَ إِنْ كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ (١١) . فطالما أن العلو في الأرض اليوم ليس للمسلمين، إذن فهذا يدل على وجود جوانب نقص في إيمانهم، فلا بد من الاجتهاد والسعى أولاً لإكمالها ومعالجتها، قبل أي شيء آخر.

فإذا جمعت هذه النقاط السابقة، كان فيها \_ باختصار \_ الإجابة على هذا السؤال السابق (٢) .

وبالنسبة لحياء الرب جل وعلا، فهو أمر لا تدركه العقول، ولا تكيفه الأفهام، والذي يمكن قوله أنه حياء كرم وبر وجود وجلال، لايصل إلى كنهه أحد.

اما الحياء بالنسبة للخلق، فهو خُلُق يبعث على ترك كل ما تأنفه النفوس الزكية، وقد اختص الله تعالى به الإنسان ليرتدع به عما تنزع إليه شهوته من القبائح، كى لا يكون كالبهيمة التى تهجم على ما تشتهى دون حياء، وأهل الحياء

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب رؤية إسلامية لأحوال العالب المعاصر للاستاذ محمد قطب .

هم الذين يستحون من الله ـ عز وجل ـ أن يراهم على معصية، لا كما يفعل أصحاب الإيمان الضعيف الذين يستحون من الناس، ولا يستحون من رب الناس جلا وعلا!.

قال سفيان بن عيينة ـ رحمه الله ـ: " وهل دخل أهل التقوى في التقوى إلا من الحياه ؟».

وقال بعض الشعراء:

وَرُبُّ قَبِيحَة مَا حَالَ بَيْنَى وَبَيْنَ رُكُوبِهَا إلا الحَيَاءُ فَكَانَ هُوَ الدُّواءَ لَهَا ، وَلَـكنْ إِذَا ذَهَبَ الحَيَاءُ فَلا دَوَاءُ

والحياء قد يكون فطريًا غريزيًا، وقد يكون مكتسبًا، والحياء المكتسب يكون من معرفة الله \_ عز وجل \_ واستحضار قربه من عباده، وإحاطته بهم، وعلمه خائنة الأعين، وما تخفى الصدور، فهذا هو الحياء الإيماني الذي يمنع المؤمن من ارتكاب المعاصى خوفًا من الله عز وجل. وعن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله وسلم وعلى رجل من الانصار، وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له رسول الله وهو الله وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له رسول الله وهو الله وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له رسول الله وهو ا

والذي يستغل حياء العباد ويأخذ منهم ما لا يرضون، فهو من الآثمين، وقد قال العلماء: «أخذ المال بحد الحياء، كأخذه بحد السيف»، ويؤيد هذا القول قوله على الله المري مُسلم، إلا بطيب نَفْسِ مِنْهُ (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه. (٢) رواه البخاري .

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد وغيره من حديث أبى حميد الساعدى رضى الله عنه وصحابة آخرين وصححه الالباني في
 (صحيح الجامع / ٧٦٦٢) ، وفي (الإرواء/ ١٤٥٩).

## اسماء تتعلق باطلاعه تعالى على خلقه وقربه منهم

- نذكر منها: [ السميع البصير الشهيد الرقيب القريب الباطن]
  - السميع: هو سبحانه الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي.
    - ـ البصير: هو سبحانه الذي لا يعزب عن إدراكه مرثى وإن خفي.
- \_ الشهيد: هو سبحانه المطلع على خلقه، الذي لا يعزب عنه شيء من أمرهم.
- \_ الرقيب: هو سبحانه الذي لا يغفل عن خلقه طرفة عين، والذي لا يعزب عنه شيء من أمرهم.
  - القريب: هو سبحانه الأقرب إلى كل شيء من نفسه.
- الباطن: هو سبحانه الاقرب إلى كل شى، من نفسه، المطلع على بواطن
   الأمور.

#### الشرح:

إن الله \_ عز وجل \_ يدرك جميع الأصوات، مهما تكن أوصافها، فسحانه الذى يسمع دبيب النملة ولو في باطن الجبل، ويسمع كل ذبذبة في الوجود، استطاع الإنسان اكتشافها، أم عجز عن ذلك، سبحانه الذى يسمع كل مسموع في الوجود، من غير واسطة ولا معين. وهو سبحانه الذى يرى كل شيء في هذا الوجود مهما خفي ودق، يرى ما يمكن للإنسان أن يراه، وما لا يمكن له أن يراه، قال سبحانه: ﴿ فَلا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٢٠) وما لا تُبصرُونَ (٢٠) وما لا تُبصرُونَ (١٠) . فسبحانه الذى يبصر كل مرتى في الوجود، من غير واسطة ولا معين. والله \_ جل وعلا \_ الذى يبصر كل مرتى في الوجود، من غير واسطة ولا معين. والله \_ جل أيضًا علمه بكل المعلومات، فهو سبحانه الذى لا يغيب عن شهوده مثقال ذرة في أيضًا علمه بكل المعلومات، فهو سبحانه الذى لا يغيب عن شهوده مثقال ذرة في السموات والأرض ، كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنْ وَمَا تَتُلُو مِنهُ مِن

<sup>(1)</sup> ILIU: AT, PT.

قُرْآن وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُم شَهُودًا إِذْ تُفيضُونَ فيه وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبّك من مُثْقَالَ ذَرَّةً في الأرض ولا في السَّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلاَّ في كتاب مُبِينَ ﴾(١) . وقال : ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاَّ هو ويعلم ما في البرُّ والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبَّة في ظُلْمَات الأرض ولا رطُّب ولا يَابِس إِلاَّ فِي كَتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٢) . فكل شئون المرء ، وكل أعمال الخلق، وكل ما في البر والبحر والسماء، وحتى كل ورقة تسقط من على غصنها، وكل حبة مُخبوءة في ظلمات الارض، وكل رطب ويابس في هذا الكون، وكل ذرة في الوجود، كل هذا وغيره، لا يغيب منه شيء، عن علم الله تعالى المحيط بكل شيء. فسبحانه الرقيب المحيط لكل صغير وكبير في ملكه، الذي لا يغفل ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم. وهو سبحانه قريب من عبده، محيط بجميع أموره، حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفسه من الخير والشر. عن أبي موسى الأشعري ـ رَبُولِفِيُّهُ ـ قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي ﷺ: "يا أيها الناسُ ارْبُعُوا على أنفسكُمْ ، فإنكم لا تدعونَ أصم ولا غائبًا. إنَّهُ معكم، إنهُ سميعٌ قريبٌ»(٣) ، وفي رواية: «والذي تَدْعُونَهُ أَقْرِبُ إِلَى أَحدكُمْ من عُنق راحلَته »(١) ، فسبحان الله الذي هو أقرب إلى كل شيء من نفسه، فلا يخفي عليه شيء مهما دق وخفي.

وبالنسبة لاسم ( الشهيد ) قال بعض العلماء : يرجع معناه إلى ( العليم ) مع خصوص إضافة ، فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة ، والغيب عبارة عما بطن ، والشهادة عما ظهر ، وهو الذي يُشاهد .

قَإِذَا اعتبر العلم مطلقًا ، فهو ( العليم ) .

وإذا أضيف إلى الغيب والامور الباطنة ، فهو ( الحبير ) .

وإذا أضيف إلى الامور الظاهرة ، فهو ( الشهيد ) .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ٩٥.

<sup>(</sup>١) يونس : ٦١ .

<sup>(</sup>٣)، (١) متفق عليهما

: سن

# قال تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْء أَكْبِرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُم ﴾(١)

فهذا أمر من الله عز وجل لرسوله على أن يسأل المشركين: أى شيء في هذا الوجود كله هو أكبر شهادة؟ الذي تعلو شهادته كل شهادة؟ وتحسم شهادته كل قضية؟ الذي لا يبقى بعد شهادته شهادة؟ وكما أمر على بتوجيه هذا السؤال أمره بتوجيه الإجابة عليه : ﴿ قُلِ اللّه ﴾ . فالله \_ جل وعلا \_ هو أكبر شهادة، الذي لا شهادة بعد شهادته، ولا قول بعد قوله. والذي نريد أن ننبه عليه هنا، هو أنه يجوز أن يُطلق على الله عز وجل لفظة : (شيء)؛ لانه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه ذلك في هذه الآية .

وطالما أن الله تعالى رقيب ومطلع علينا في كل حين، فلا بد إذن من مراقبة للخواطر والافكار، وللاقوال والافعال. ومبدأ كل أمر هو الخواطر، ولذا وجب مراقبة كل خاطرة ترد على العقل، وقطعها في الحال إن كانت خاطرة سوء، وعدم التمادي معها، فإن الخاطرة إذا أهملت تحولت إلى شهوة، والشهوة إذا لم تجاهدها، صارت همة وعزيمة، فإذا لم تدافع هذه الهمة، صارت فعلاً، فإذا لم تتدارك هذا الفعل بالندم والإقلاع والتوبة والاستغفار، صار عادة، وحينلذ يصعب عليك الانتقال عنها، أما مراقبة الاقوال، فهو من أهم الأمور وأدقها، فإن كثيرًا لا يبالون بذلك، مع أن هلاكهم قد يكون في كلمة واحدة تخرج منهم، كما قال النبي على النار أبعد مما بين المشرق والمغرب "أن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب "أن ومعني يتبين فيها: أي يفكر وينظر فيها: هل هي خير أم لا. وقد قال في لماذ بن جبل - كلي ح. الا وهل يسقط الناس في النار على وبحوههم إلا حصائد السنتهم القال ، أي وهل يسقط الناس في النار الا بسبب وحود همم إلا حصائد السنتهم الله الله الله بسبب

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني في الصحيحة (٣/ ١١٢٢).

ما يصدر عن السنتهم من أقوال. وهذا القول يستحق الوقوف أمامه كثيرًا. وعن أبى هريرة - يَعِنْفُ - أن رسول الله يَقَلَقُ قال: ﴿ كَانَ رَجَلَانِ فَى بَنَى إسرائيلَ مُتُواَخِيْنِ، وكَانَ أَحَدُهُما مَذَبُّا، والآخرُ مَجْتَهَدًا في العبادة، وكان لا يزالُ المجتهد يرى الآخرَ على الذنب، فيقولُ: أقصرُ. فوجده يومًا على ذنب فقالَ لهُ: أقصرُ فقال: خَلِني وربِّي، أَبُعِنْتَ على رقببًا؟! فقال : والله لا يغفرُ الله لك، أو : لا يُدْخِلُكَ الله الجنة، فقبض روحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقالَ لهذا المجتهد؛ وكنتَ على ما في يدى قادرًا؟ وقالَ للمذنب: اذهب فادخل أخنتَ بي عَالِمًا؟ أو كُنتَ على ما في يدى قادرًا؟ وقالَ للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى، وقالَ للآخرِ: اذهبُوا به إلى النّارِ ، قال أبو هريرة \_ روفي \_ ... والذي نفسى بيده، لقد تكلّم بكلمة أوبقت \_ أي أهلكت \_ دنياه وآخرته ، (١) .

نعوذ بالله من الزلل ، في القول والعمل .

والقاعدة التى وضعها الشرع عند الكلام هى: قوله ﷺ : "مَنْ كَانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، فليقُلُ خَيرًا، أو لِيَصْمُت، (٢) . قال الإمام النووى - رحمه الله - :

اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام، إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة، فالسنة الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء». أهر (٣).

ومراقبة الأقوال أمر هام للحفاظ على المودة وذات البين بين المسلمين؛ لأن كلمة واحدة، قد يتلقفها الشيطان من على اللسان، ويوقع بها العداوة والبغضاء بين

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤١٥٥) .

<sup>(</sup>٢) منفق عليه عن أبي هويرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رياض الصالحين/ ٤٨٣.

اثنين منهم، ولذا قال تعالى: ﴿ وَقُل لَعَبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيطَانَ يَنزَغُ بَينَهُم إِنَّ الشَّيطَانَ كَانَ لِلإنسانَ عَدُوا مُبِينًا ﴾ (١) . فالشيطان ينزغ بين الناس، بالكلمة الحثينة التي قد تفلت من أحدهما، وبالرد السيئ الذي يتلوها، ومراقبة المرء لأقواله، ، واختياره أحسن الأقوال مع إخوانه، يغلق عليه هذا الباب، ويجمع بين المسلمين على الود والوئام.

ومن آفات اللسان أن يأتي الرجل أحدًا من الناس فيشي عليه، فإذا خرج من عنده ذمه، وهذا الأمر من خصال المنافقين، ويُسمى فاعله بذى الوجهين، جاء عن محمد بن زيد: اا أنَّ ناسًا قَالُوا لِجَدَّهِ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ - رَبِّ فَيْنَ - إنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلاطِيننَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلافِ مَا نَتَكَلَّمُ إذا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِم، قَالَ: كُنَّا نَعُدُ هَذَا نَفَاقًا عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢).

وفِي الصحيحين عن أبي هريرة - رَجَوْفَيْهُ - أن النبي ﷺ قال: ١٠. وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَوُلاءِ بِوَجْهِ، وَهَوْلاءِ بِوَجْهِ».

وهده الآفة كثيرًا ما تنتشر في أماكن الاعمال والارزاق، في معاملة العاملين لمن يراسهم في العمل.

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٥٣ .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری ،

<sup>(</sup>٣) رواه ابو داود والترمذي وصححه الالباني في (صحيح الجامع/ - ١٤٠).

ومعنى (لقد قلت كلمة) أي: الكلمة التي قالتها لو خالطت ماء البحر الذي هو من أعظم المخلوقات لغيرت طعمه أو رائحته لشدة نتنها وقبحها.

ومعنى (حكيت) أي: قلدت حركة إنسان يكرهها صاحبها.

وقوله (ما أحب أنى حكيت. . ) يدل على عظم إثم تقليد شخص بشىء يكرهه، فلا يوازى ذلك ما يناله مقابل هذا الفعل، وإن كثر وعظم .

ومن الزواجر القوية كذلك ما جاء عن أنس - رَجِّكُ - أن النبي ﷺ قال: «لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَدَتُ بِقُومٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَخْمِشُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَعُرِجَ بِي مَرَدَتُ بقومٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَخْمِشُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلتُ مَنْ هَولاءِ يَا جُبِرِيلُ ؟ قَالَ: هَـوُلاءِ الَّذِينَ يَاكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ ويَقَعُونَ فِي فَقُلتُ مَنْ هَولاءِ يَا جُبِرِيلُ ؟ قَالَ: هَـوُلاءِ الَّذِينَ يَاكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ ويَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمُ اللهِ اللهِ ومعنى (يخمشون) أي: يَجرحون.

وإذا سمعت من يغتاب أحدًا من المسلمين، فعليك أن ترد عن عرضه، ولا تسكت على هذا المنكر، قال ﷺ : « مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ؛ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجُهه النَّارَ يَوْمَ القيَامَةِ» (٢) .

وهناك آفات أخرى كثيرة تحتاج إلى جهد ومراقبة لعدم الوقوع فيها، كالكذب مثلاً الذى يهدى إلى الفجور، ثم إلى النار، كما قال ﷺ، وكالجدال، وكالثرثرة، والتشدق في الكلام، وكالرياء بالقول، وغير ذلك مما لا يتحمله المقام للتفصيل.

ولمعرفة الشيطان بعظم خطر هذه الآفات الناجمة عن (الكلام)، والذي هو من أعظم أبوابه التي يدخل منها على الإنسان، فقد أمر أعوانه وقال لهم: « قوموا على ثغر اللسان، فإنه المدخل الأعظم، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، فزينوا له الغيبة والذم والنميمة، والتكلم فيما لا يعلم وفيما لا يعنيه، والخوض في الباطل، والفحش والسب والبذاءة، وزينوا له كثير المزاح والسخرية والاستهزاء والكذب، زينوا له التقعر في الكلام والتكلف، زينوا له ذلك كله

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في (الصحيحة/ ٥٣٣). و(صحيح الجامع/ ٥٣١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه الاتباني في (صحيح الجامع ١٣٦٢).

وحببوه إلى قلبه، فإنه في طبيعة نف بواعث تساعدكم على ذلك، وإياكم أن يجرى على لسانه شيء عما ينفعه، من ذكر لله أو استغفار أو تلاوة قرآن أو نصيحة للعباد، أو التكلم بعلم نافع، امنعوه عن ذلك كله وصدوه، وحاولوا أن تصلوا بهذا اللسان إلى أحد الامرين التاليين أو كليهما :

الأول: التكلم بالباطل، فإنه بذلك يصير من أكبر جندكم وأعوانكم.

الثاني: السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس كما أن الأول اخ لكم متكلم ناطق، وربما كان الثاني أنفع لكم!

قالرباط الرباط على ثغر الإنسان هذا، فزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. واعلموا يا بنى أن ثغر اللسان هذا، هو الذى أُهْلِكُ به بنى آدم وأُكِبُهم على مناخرهم فى النار، فكم لى من قتيل وأسير وجريح، أخذته من هذا الثغر! ".

هكذا تخيل الإمام ابن القيم رحمه الله(١) كلام الشيطان لأعوانه عن هذا الأمر، وهو تخيل بديع كما ترى .

واما مراقبة الاعمال فإن كانت طاعة ، فيعمل على أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن تكون على وفق ما جاء به الشرع، لا ابتداع فيها. وإن كانت معصية، فبالتوبة والندم والإقلاع. وأما في المباح من الأعمال كالمزاح مثلاً، فبمراعاة الادب، وعدم تقليد الهمج والرعاع. وتكون المراقبة في الأعمال أيضًا بالشكر على النعم، والصبر على الابتلاءات، وأن ينظر عند كل قول وعمل نافع إلى منة الله عليه به، وتوفيقه له فيه، وأنه بالله، لا بنفسه ولا بمعرفته وفكر، وحولة وقوته، فلا يُصِبه الدي أصله رؤية النفس، وعدم شهود منة الله تعالى وتوفيقه وإعانته. فكل ذلك أصله مراقبة النفس وتوجيهها إلى هذه الامور.

وإن أجل ثمرة لمراقبة النفس هي أن تصل بها إلى منزلة الإحسان. والإحسان

<sup>(</sup>١) الداء والدواء : ص ٢٠١.

كما قال النبي ﷺ: «أن تَعبُد الله كَانَكَ تراهُ فَإِنْ لَم تَكُنْ تراهُ، فإنه يُواكَ» (١) . أى أن يعبد العبد ربّه في الدنبا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه، وينظر إليه في حال عبادته، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم والإخلاص في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإكمالها. ومن شق عليه هذا المقام، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فليعبده على أنه سبحانه يراه ويطلع عليه وينظر إليه، فيستحى من نظره سبحانه إليه، واطلاعه عليه، وقد قال بعض السلف: «اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك»، وقال آخر: «خف الله على قدر قدرته عليك، واستحى منه على قدر قربه منك».

ولقد أرشد أهل العلم إلى مجالسة العلماء والصالحين، ليكون ذلك مانعًا من التلبس بشيء من النقائص، احترامًا لهم، واستحياء منهم. فكيف بمن لا يزال الله جل وعلا مطلعًا عليه في سره وعلانيته؟ قال بعض العلماء: " من فعل معصية وهو يعلم أن الله تعالى مطلع عليه، فما أجراه واخسره. وإن ظن أن الله لا يراه، فما أكفره . وهناك أناس كما قال تعالى: ﴿ يَسْتَخَفُونَ مِن النَّاسِ وَلا يَسْتَخَفُونَ مِن النَّاسِ وَلا يَسْتَخَفُونَ مِن النَّاسِ وَلا يَسْتَخَفُونَ مِن النَّاسِ وَلا يَسْتَخَفُونَ مِن الله وهو معهم ﴿ (٢) ، فتجدعم إذا كانوا مع الناس، اجتنبوا فعل المعاصى، ولم حياة من الناس ولكنهم إذا خلوا بانفسهم، لم يتحرجوا من ارتكاب المعاصى، ولم يستحوا من الله - عز وجل - فمن هؤلاء مثلاً : الرجل يكون سائراً مع إخوانه في الطريق ، فتراه يَغُض بصره عن النساء لاطلاع إخوانه عليه، ولكنه إذا علم أن احداً لا يطلع عليه ، أطلق لبصره العنان، وأخذ ينتهك محارم الله . فهؤلاء الذين أحداً لا يطلع عليه ، أطلق لبصره العنان، وأخذ ينتهك محارم الله . فهؤلاء الذين قال النبي عليه عليه ، أطلق لبصره العنان، وأخذ ينتهك محارم الله . فهؤلاء الذين قال النبي عليه عليه ، أطلق لبصره العنان، وأخراً من أمتى، بأثون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عباء منشوراً، أما إنهم إخوانسكم، ومن جلدتكم، ومن جلدتكم، وبأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري من حديث آبي هريرة رضي الله عنه ، ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه .

۲) النساء : ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله عنه وصححه الالباني في صحيح الجامع (٢٨).

فهذا العقاب الشديد الذي ينتظرهم جزاءً على عدم استحيائهم من الله عز وجل واستحيائهم من الحلق ، لان قلوبهم تعلفت بالخلق، وبنظرة الخلق إليهم، ولم تعبأ بنظرة خالق الخلق!.

فالكيس يحفظ أعماله، لأنه في أشد الحاجة لها، ولكل عمل منها، ويتذكر ما شرحناه سابقًا لبيان حاجة الإنسان لاعماله الصالحة، ولحبوط هذه الأعمال بغيرها من الاعمال الطالحة، في قوله سبحانه: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مَن نَّخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كُلِّ النُّموات وأصابه الْكبرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تَتَفَكُّرُونَ ﴾(١) . فلو أن أحدًا له جنة من نخيل وأعناب، وكبر به السن، وليس له إلا ذرية ضعفاء، لا ينفعونه بقوة ولا بتصرف، بل هو المسؤول عنهم لضعفهم وعجزهم هذا، فكيف تكون حاجته إلى جنته تلك، خاصة وقد كبر سنه عن الكسب والتجارة؟ ولقد صدق الحسن البصري رحمه الله حين قال: " وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنياء. ثم انظر كيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته هذه إعصار فيه نار فأحرقها وصيرها رمادًا ؟ فكذلك المعاصي تحرق الأعمال الصالحة التي يكون صاحبها في أمس الحاجة إليها. فلو تصور العاصي هذا المعنى حق تصوره، وتأمله كما ينبغي، لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها(٢).

نسأل الله \_ تعالى \_ أن يحفظ عاينا أعسالنا الصالحة ، ويعصمنا من الزلل.

وعلامة المراقبة: هي إيثار ما يرضي الله - عز وجل - على ما يرضي نفسك وهواك، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صَغَرَ سبحانه.

وإذا ابتليت وجلست إلى الناس واعظاً، فكن واعظاً لنفسك اولاً، وراقب نيتك في جلستك هذه، ولا يغرنك اجتماع الناس عليك، واعلم أنهم لا يراقبون

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٦٦ -

<sup>(</sup>٢) راجع كلام الإمام ابن القيم على هذه الآية ( طريق الهجرتين/ ٣٥٢).

إلا ظاهرك، أما باطنك، فالله أعلم به، فلا يغرنك مدحهم إذا مدحوك.

وإذا أردت أن تعلم قدرك ومنزلتك عند ربك، فانظر إلى قدره ومنزلته سبحانه عندك، فإن كنت تستحى من نظره إليك، وسمعه إباك، وشهوده لكل أحوالك، فتنتهى عما نهاك عنه، وتستجيب لما أمرك به، إن كنت هكذا حقاً، بحيث لا يفقدك سبحانه حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك، فاعلم أن لله جل وعلا عندك منزلة وقدرا، وأنه \_ سبحانه وتعالى \_ بفضله الكبير وكرمه الواسع سيشكر لك ذلك كله، بإعلاء منزلتك وقدرك في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه شكور وهاب كريم، وكما قال سبحانه: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإحسان } (الأواسان) (۱)

\* \* \*

760

<sup>(</sup>١) الرحمن : ٦٠.

#### اسماء تتعلق بحسابه تعالى لخلقه وحكمه بينهم يوم القيامة

#### ■ نذكر منها: [ الحسيب - الحكم ].

- الحسيب: هو سبحانه المحصى الأعمال عباده، الذي يحاسبهم عليها في الآخرة.
- الحكم : هو سبحانه الذي يحكم بين خلقه، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه.

#### الشرح:

الله تبارك وتعالى هو الرقيب على عباده والمراقب لأعمالهم، يحصى عليهم اقوالهم وإعمالهم، مهما دقت وصغرت، حتى إذا طويت صفحة الوجود، حاسبهم سبحانه وتعالى عليها، وجزاهم بها، فيحاسب المؤمنين حسابًا يسيرًا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ويحاسب الكافرين حسابًا شديدًا، ويعذبهم عذابًا نكرًا، قال سبحانه: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القسطَ ليوم القيامة فَلا تُظلّم نَفْسُ شيئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبّة مَنْ خَرِدُلُ أَنَينًا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسبِينَ ﴾ (١) . فحتى الحبة من خردل من الأعمال، لا تترك يوم الحساب، ولا تضيع، وقد تميل بها كفة الميزان العدل الدقيق إلى النعيم، وقد تميل بها إلى العذاب. ولذلك يقول المجرمون يوم الحساب عندما يوضع كتابهم: ﴿ يَا وَيلَتنَا مَا لَهَذَا الْكَتَابِ لا يُعَادِرُ صغيرةً وَلا كَبِيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاصرًا ولا يظلم رَبُك أحدًا ﴾ (٢) . وهي قولة ولا أطائف المتوقع لاسوا العواقب، الذي لا يملك تفلتًا ولا هربًا، ولا مراوغة ولا مداورة.

ويقول سبحانه: ﴿ وَكُلُّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۞ اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) الأنباء: ٧٤. (٢) الكهف: ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الإسراه: ١٤ ..

وطائر كل إنسان، هو ما يطير له من العمل، أى ما يُقسم له من العمل، وهو كناية عما يعمله، فعمل كل إنسان ملازم لصاحبه، لا يفارقه، ولا يستطيع صاحبه أن يهرب أو يتملص منه .

والله تبارك وتعالى له الحكم على جميع مخلوقاته، يحكم سبحانه عليهم بما شاء وما أراد: ﴿ وَاللّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّب لِحُكْمِه وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾(١) . سبحانه الذي يحكم بينهم يوم القيامة، ويعطى كلاً ما يستحق. فيقضى بالجنة ونعيمها للمؤمنين الذين أخلصوا دينهم، وأدوا المهمة التي خلق الله من أجلها الإنسان وأرسله إلى الأرض ليقوم بها. ويقضى بالنار وعذابها للضالين، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبًا، وغرتهم الحياة الدنيا : ﴿ أَمْ حَسِب الّذِينَ اجْتَرَحُوا السّيّئاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَوَاءً مُحياهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ﴾(٢).

وهو - جل وعلا - حكم عدل ، لا يظلم الناس مثقال ذَرَّة ، إنما هي اعمالهم التي قدموها في دنياهم ، وإنما هو حصاد ما بذروه وما زرعوه ، يقول الله تعالى: 

« يَا عَبَادِي.. إِنَّمَا هِيَ اعمَالُكُم أَحْصِيهَا لَـكُم، ثُمَّ أُوفِيكُم إِياهًا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْسُ } فَلَيَحْمَد الله، وَمَنْ وَجَدَ خَيْرُ ذلك، فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ (٣).

ولما علم أولوا النَّهى بهذا، وآمنوا به، شمروا فى تعمير آخرتهم، حتى ينجوا من أهوال يوم الحساب المهيب ، ومن عذاب النار الشديد ، ويفوزوا بنعيم الجنة الرَّغيد ، وبرؤية وجه ربهم المجيد .

\*\* فهذا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما كان يصوم الدهر، أى يصوم كل يوم، وكان يقوم الليل يقرأ القرآن كله كل ليلة، فأشفق عليه أبوه عمرو بن العاص

<sup>(</sup>١) الرعد : ١١ .

<sup>(</sup>٢) الجائية : ٢١ ـ

<sup>(</sup>٣) حديث قدسي ، رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه .

- رَبِيْكَ ـ فاخبر بذلك النبي على الله النبي على الله النبي على وقال له: "إنّك لَتَصُومُ اللّه وتقومُ الليل؟ فَقَالَ: نَعَم. قَال: إنك إذا فعلت ذلك هَجَمَت لَهُ العين، وَنَهْهَت لَهُ النفسُ (١) ، لا صَامَ من صامَ الدّهر، صَومُ لَلاثة أيام ، صَومُ الدهرِ كُله. قالَ: فإني أطيقُ أكثرَ من ذلك، قالَ: فَصُمْ صَومَ دَاودَ - عَلَيْكَ -: كَانَ يَصُومُ لَهُ وَيُعْطِرُ يُومًا، ولا يَفرُ إذا لاقي (١) . وفي رواية أن النبي على قال له: "واقرأ القرآن في كل شهر، فقال: يا نبي الله إني أطيقُ أفضلَ من ذلك. قال: فاقرأه في كل عَشْرِين، قَالَ: يا نبي الله إني أطبقُ أفضلَ من ذلك. قال: فاقرأه في كل عَشْرِ. قالَ: يا نبي الله إني أطبقُ أفضلَ من ذلك. قال: فاقرأه في كل عَشْرِ. قالَ: يا نبي الله إني أطبقُ أفضلَ من ذلك. قال: فاقرأه في كل سَبع ولا عَشْر. قالَ: يا نبي الله إني أطبقُ أفضل من ذلك. قال: فاقرأهُ في كل سَبع ولا تَرْدُ على ذلك، فإنَّ لزوجِكَ عليكَ حقاً، ولزورِكَ - أي لضيفكَ - عليكَ حقاً، ولمَورِكَ - أي لضيفكَ - عليكَ حقاً، ولمُحسدكُ عليكَ حقاً اللهُ عليكَ علي

فسبحان الله، كان يصوم كل يوم، وكان يقرأ القرآن كله كل ليلة في الصلاة، ويحاول الا يقلل من ذلك، رغم أن النبي على يجيز له ذلك، فأين هذا من أناس لا يصومون نفلاً ولا يقومون ليلاً فحسب، بل لا يحافظون على الفرائض أصلاً ؟! \* وهذا أبو طلحة الانصاري - رَبُولِينَ - كان بملك حافظًا بالمدينة، تسمى بيرُحاء، وكانت أحب أمواله إليه، يقول أنس بن مالك - رَبُولِينَ -: " فَلَما أُنزلَت هذه الآية: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَ حَتَى تُنفقُوا مِمّا تُحبُّونَ ﴾ قام أبو طلحة إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إنَّ الله تَبارك وتعالى يقول : ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَ حَتَى تُنفقُوا مِمّا تُحبُّونَ ﴾ قام أبو طلحة إلى رسول الله مِمّا تُحبُّونَ ﴾ وإنَّ أحبُّ أموالي إلى بيرُحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برَّها ورُخرَها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أواك الله . قال: فقال رسول الله يَنْ "بَخ، عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أواك الله . قال: فقال رسول الله يَنْ "بَخ، وقد سمعت ما قلت، وإني أدى أن تجعلها في ذلك مَالٌ رابح، ذلك مَالٌ رَابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أدى أن تجعلها في

<sup>(</sup>١) هجمت العين: أي غارت، وتفهت النفس: أي تعبت وكلُّت.

<sup>(</sup>٢)، (٣) متفق عليهما عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه .

الأقربين". فقال أبو طلحةً: أَفْعَلُ يا رسولَ اللهِ، فقسَمَها أبو طلحةً فِي أقارِبِهِ وبنى عمه»(١)

إن المؤمن مبادر دائمًا إلى الخير وإلى عتق رقبته من النار، فبمجرد سماعه - رَخِفْتُ - إلى هذه الآية، وعلمه أنه لن ينال الجنة حتى ينفق مما يحب من ماله، قام وأخرج هذه الحديقة صدقة لله تعالى، في الحال ودون تلكُّو أو تفكير. وهناك من تُتلى عليه هذه الآية منات المرات، فلا تثير فيه شيئًا، ولا يتحرك ساكنًا، وكانها أنْزِلَت إلى غيره.

\* وعن أنس بن مالك \_ رَجُّفَتَ \_ قال: اغَابَ عَمَّى أَنسُ بنُ النَّصْرِ عن قَتَالَ بَدْرِ فَقَالَ: اللهُ رَسُولَ الله، غبتُ عَن أوَّلِ قَتَالَ قاتَلَتَ المُسْرِكِينَ، لَيْنِ اللهُ أَسْهَدَنِي قَتَالَ المُسْرِكِينَ لَيْرَيّنَ اللهُ مَا أَصَنعُ ، فَلَمَّا كَانَ يُومُ أَحُدُ وانكَشَفَ المسلمونَ قَالَ: اللّهُمَّ إِنِّي أَعْتَدُرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوْلاءِ \_ يَعني أَصْحَابُهُ \_ وأبراً إليك مِمَّا صَنعَ هَوْلاء \_ يَعني المُسْرِكِينَ \_ . ثُمَّ تَقَدَّمَ فاستَقبَلَهُ سَعَدُ بنُ مُعاذِ، فَقَالَ: يَا سَعَدُ بنُ مُعَاذِ، الجَنَّةُ وَرَبُّ النَّصْرِ، إِنِّي أَجِدُ رِيْحَهَا مِن دُونِ أَحُد. قَالَ سَعَدُ: فَمَا استطعتُ مُعَاذِهُ الجَنَّةُ وَرَبُّ النَّصْرِ، إِنِّي أَجِدُ رِيْحَهَا مِن دُونِ أَحُد. قَالَ سَعَدُ: فَمَا استطعتُ يَا رَسُولَ الله مَا صَنَعَ . قال أنسٌ: فَوَجَدَنَا بِهِ بِضَعًا وَثَمَانِينَ صَرْبَةً بالسَّيفِ أَوْ طَعْنَةً برُمْحِ أَوْ رَمِيةً بِسَهُم ، وَوَجَدَنَاهُ قَدْ قُتِلَ، وَقَدْ مَثْلَ بِهِ المُسْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ السَّيفِ أَوْ صَدَّةُ إِلاَّ أَحْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنسٌ: كُنَّا نَرَى \_ أَوْ نَظنُ \_ أَنْ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَحَدُ إِلاَ أَخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنسٌ: كُنَّا نَرَى \_ أَوْ نَظنُ \_ أَنْ هَذَهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَسُمُ مِن الْمُؤْمِنِينَ رَجَالً صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ إلى آخر الآية \*(٢) أَسُرَاعُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ ﴾ إلى آخر الآية \*(٢)

فهذا أنس بن النضر - رَجَرُكُنَيْ - يقاتل هذا القتال الشديد في سبيل الله تعالى وبشجاعة مفرطة، بحيث أن سعد بن معاذ - رَجَرُكُنَيْ - مع ثباته يوم أحد وكمال شجاعته، يقول: (فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس) وظاهره: أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صدر منه حتى وقع له ما وقع من الصبر على تلك الأهوال،

<sup>(</sup>١) مثقق عليه .

بحيث وجد في جسده ما يزيد على الثمانين من طعنة وضربة ورمية، فاعترف سعد بأنه لم يستطع أن يُقُدم إقدامه، ولا يصنع صنيعه .

وهذا يدلك على ما كان عليه هؤلاء الرجال الأبرار - رضى الله عنهم - من حب لنصر الإسلام. ورغبة في الشهادة، ابتغاء مرضاة الله تعالى، وصدق في إرادة الآخرة، حتى إنهم ليضحون في سبيلها بكل ما يستطيعون. ويقين بحقيقة الدنيا، بحيث لم يعد لها في قلوبهم أي ثقل، إلا كونها سببًا للوصول لمرضاة ربهم سبحانه وتعالى.

إنهم قد آمنوا بربهم وبحسابه لهم وبالجنة والنار، وصدقوا في ذلك، فكان هذا حالهم.

\* ومن الجميل أن بعض من كان لا يدرك الشهادة في سبيل الله منهم ويتذكر إخوانه الذين نالوها، وفازوا بها، كان يبكي شفقًا ألا يلحق بهم. فهذا عبد الرحمن بن عوف - رَوِّ فَيْنَ مَنَى، كُفَّنَ فِي بَطعام، وكان صائمًا، فقال: "قُتِلَ مُصْعَبُ بن عُمير، وهو خيرٌ منى، كُفَّنَ فِي بُردة، إن عُطِّي رأسهُ بدت رجلاه، وإن عُطِّي رجلاهُ بدا رأسهُ ، وقَتل حمزةُ، وهو خير منى، ثم بُسط لنا من الدنيا ما بُسط، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عُجلت لنا». ثم جعل يبكى، حتى ترك الطعام (١).

سبحان الله . . كان صائمًا . . ولكن لشدة خوفه من الآخرة؛ أخذ يبكى ، حتى أنه ترك طعام إفطاره ، ولم يتناوله ! . . أين نحن من مثل هؤلاء ؟!

# ثم إليك هذا المثال الجميل لنساء الصحابة، رضوان الله عليهن، والتي كانت الواحدة منهن تساوى مل الارض من كثير من رجال اليوم! فعن أم المؤمنين عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت: " يَرحَمُ اللهُ نِسَاءَ المهاجراتِ الأُول ، لما أنزلَ الله ﴿ وَلَيْضُوبُنَ بِحُمُوهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَ ﴾ شفقن مُرُوطَهُنَ ، فاختمرن بها الله أن الحال فلما نزل أمر الله تعالى للنساء بلبس الحجاب، قمن عندما علمن بذلك في الحال

<sup>(</sup>۱)، (۲) رواهما البخاري .

وصنعن لهن من أزرهن خمارات واختمرت كل واحدة منهن بالحمار الذي صنعته، وكن في أول صلاة وراء رسول الله على يرتدين هذا الحجاب. ولم تقل أي واحدة منهن مثلا: "سوف أنتظر حتى أشترى قماشا، واصنع منه حجاباً"!. أو: "ماذا أفعل بكل هذه الملابس التي عندي"؟! أو: "إن الإيمان في القلب ولا تهم هذه الأشياء الظاهرية" !!. لا، لم يقلن ذلك، فإن هذه الاقوال، ونحوها، أقوال أصحاب القلوب أمحاب القلوب ألميمة، الذين يؤمنون بلقاء الله عز وجل، فلا يقولون أمام شرع الله تعالى إلا كلمتين فحسب: " سمعنا وأطعنا " في الحال، ودون جدال أو تسويف، ودون أن ينظروا إليك نظر المغشى عليه من الموت عندما تخبرهم بهذا الامر أو ذلك النهى. يقول تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيحَكُم بَينَهُم أَن يَقُولُوا سَمِعناً وأَطَعنا " في الحال؛ "

وقد بين النبى على كذب هذا الادعاء ، وهو : ( إنه طالما الإبمان في القلب فلا تهم هذه الأمور الظاهرية!!) وذلك في حديث النعمان بن بشير - يَعْتَمَمَّ - أنه على قال : " ألا وإنَّ في الجَسَد مُضَعَةً، إذا صَلَحَت، صَلَعَ الجَسَدُ كُلُّه، وإذا فَسَدَت، صَلَعَ الجَسَدُ كُلُّه، وإذا فَسَدَت، فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّه، ألا وهي القلبُ " (١) . فالقلب إذا كان عامرًا حقًا بالإيمان، لا بد وأن يظهر ذلك على ظاهر الإنسان، يظهر على جوارحه، يظهر على كلامه، يظهر وأن يظهر ذلك على ظاهر الإنسان، يظهر على جوارحه، يظهر على كلامه، يظهر على ملابسه، يظهر على تصرفاته ومعاملاته، يظهر على كل شيء من أموره. وفساد ظاهر الحال، ومخالفة ظاهر الإنسان للشرع، دليل على فساد في القلب، وعلى ضعف وخلل في الإيمان، كما بين على .

فكل من كان ظاهره مخالف لدين الإسلام، ويدعى أن قلبه عامر بالإيمان فهو كاذب؛ بل ويُكَذِّبُ حديث النبي ﷺ السابق بهذا الادعاء.

الأسلمي - رَائِقَةَ - ولنستمتع بهذا الموقف الجميل: فعن رَبِيعةً بن كَعْبِ الأسلمي - رَائِقَةَ - قَالَ: كُنتُ أبيتُ مع رسولِ الله ﷺ، فَأَلَيْتُهُ بِوَضُوتِه وحاجته، فقالَ لِي: «سَلَ».

<sup>(</sup>١) النور : ٥١.

فقلت: اسألكُ مرافقَتُكَ في الجُنَّة. قالَ: "أَوَ غَيرَ ذلك؟ " قلتُ: هو ذَاكَ ! قالَ: ا فَأَعَنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَة السَّجود الله فربيعة - رَبُؤُلِينَة - كان بإمكانه أن يطلب أي شيء من متاع الحياة الدنيا، ولكن قلبه المتعلق بربه وبلقائه، المتعلق بحب رسوله ﷺ، المتعلق بالآخرة وما فيها، لم يلتفت إلى أى شيء من هذا المتاع الزائل، والتفت إلى شيء واحد فقط، هو النجاة في الأخرة، وأن يحشر مع رسول الله ﷺ ويكون رفيقه في الجنة. ولما سأله ﷺ: أو غير ذلك؟ فإذا به يرد قاطعًا وبحزم : هو ذاك، أي: لا شيء غير هذا. فالله أكبر على هاتيك القلوب، التي ملاها حب الله تعالى وحب رسوله ﷺ، فلم تعد تلتفت إلى شيء من متاع الدنيا الفاني ، حتى وإن كان بين يديها، فليس لها إلا هدف واحد: النجاة من النار وأن تحشر مع الابرار. وفي هذا التوجيه الاخير من النبي ﷺ: «فأعنِّي على نَفْسِكَ بِكُثْرَةَ السَّجُودِ، لربيعة \_ رَبِّكُنْكُ \_ بيان لفضل وأهمية الصلاة، وأنها من أعظم الطرق للنجاة يوم القيامة. وقد قال ﷺ في ركعتي سنة الفجر فقط: «رَكُعْتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِن الدُّنيا وما فيها»(٢) . فما بالك بركعتي الفرض نفسيهما؟! ركعتى الفرض واللتين للأسف الشديد نام عنهما أكثر المسلمين اليوم!.

وقد جاء عن سَعُرة بنِ جُندُب \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله على قال لهم ذات غَدَاة : "إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيلة آتيان، وإنَّهما ابتعثاني، وأنَّهُما قالا لي : انطلق. وإني انطلقت معهما، وإنَّا اتينا على رجل مضطجع ، وإذا آخر قائمٌ عليه بصخرة، وإذا هُو يَهوى بالصخرة لرأسه، فَيَشْلَغ رأسة (٣) ، فيتدَهدَه (١) الحجر ها هُنا، فيتبع المجر، فياخُذُه ، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال على قلت لهما: سُبحان الله، ما هذان؟ .. قالا لي سنخبرك: إنَّهُ الرجل يأخذُ بالقرآن فيرفضه، وينامُ عن الصلاة المكتوبة (٥) . فلما

(١) رواه مسلم -

<sup>(</sup>٢) رواء مسلم ۔

 <sup>(</sup>٣) يثلغ راسه: أى يَشْدُخُهُ وَيَشْقُهُ.
 (١) يثلغ راسه: أى يُشْدُخُهُ وَيَشْقُهُ.

<sup>(</sup>٥) رواء البخاري وهو حديث طويل ، هذا جزء منه .

ثقلت رأس هذا الرجل عن القيام إلى الصلاة كان هذا عقابه أن تهشم رأسه بمثل هذه الطريقة المخيفة . نسأل الله الإعانة على حسن طاعته والسلامة في الدنيا والآخرة .

وهذه الامثلة القليلة التي ذكرتها، هي غَيْضٌ من فَيْضٍ عظيم من سيرة سلف هذه الامة، رضوان الله عليهم أجمعين.

ومتى آمن العبد أن الله عز وجل مُحَاسِبٌ له يوم القيامة، أعد العدة لهذا الحساب، يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدْمَتُ لَعْد وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالّذِينَ نَسُوا اللّهَ فَأَنسَاهُمُ أُولِئكَ هُمُ النَّاسِقُونَ ( ﴿ ) ﴿ أَن اللهُ عَاسِوا انفسكم قبل أن تُحاسبوا، أنفسكم أُولِئكَ هُمُ النَّاسِقُونَ ( ﴿ ) ﴾ (١) . أي: حاسبوا انفسكم قبل أن تُحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم الأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم.

### يقول صاحب الظلال عند قوله تعالى: ﴿ وَلَتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لَغَد ﴾ :

" وهو تعبير كذلك ذو ظلال وإيحاءات أوسع من الفاظه .. ومجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة أعماله ، بل صفحة حياته ، ويمد ببصره في سطورها كلها يتأملها وينظر رصيد حسابه ، بمفردانه وتفصيلاته ، لينظر ماذا قدم لغده في هذه الصفحة . وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف ، ومواضع نقص ، ومواضع تقصير ، مهما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهد ، فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلاً ونصيبه من البر ضئيلاً ؟ إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبداً ، ولا يكف عن النظر والتقليب الله .

إن الواجب على الإنسان أن يفعل مثل ما يفعل التاجر، الذي يعيش عمره بين صخب الناس، وضجيح الأسواق. فإن ذلك لا يمنعه عن أن يخلو إلى نفسه في غرفة من غرف داره، بين كل حين وآخر، متجردًا حتى عن الأهل والولد

<sup>(</sup>۱) الحشر : ۱۸، ۱۹ .

<sup>(</sup>۲) قى ظلال القرآن (٦/ ٣٥٣١).

والمؤنس، ويعكف مستغرقاً على دفاتره وأوراقه وحساباته، فيتبين له بوضوح، ما له وما عليه. ولولا اهتمامه بمثل هذه الساعات في عمره، لما قدم له متجره الذي يغص بالغادين والرائحين، إلا الندامة والحسران. فهذه الخلوة بين الحين والحين، خلوة التدبر والتأمل والمراجعة، خلوة الندم والإنابة، خلوة العزيمة واتخاذ القرار، خلوة إصلاح الحال مع الله عز وجل ، لا بد منها لكل ملاق لربه - الحكم الحسيب - عما قريب .

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة وجنة ونعيمًا، إنه سبحانه هو البر الرحيم.

泰 泰 泰

وبعد. . فهذا آخر ما تيسر لى فى هذه العجالة، وكم كنت أود أن يكون الجهد المبذول أكبر من ذلك، ولكن ضيق الاوقات، وكثرة الواجبات، وقلة البركات، قد حال دون ذلك.

على أننى فى هذه المحاولة لا أدعى الفضل لنفسى، بل قُصَاراىَ أننى اجتهدت وفهمت وعرضت، فارجو أن أكون قد وُقَفْتُ.

أما المادة العلمية نفسها فالفضل فيها لعلماء هذه الامة الاجلاء، الذين أبلوا في دروب العلم بلاءً حسنًا، ولم يخرجوا من هذه الدنيا إلا بعد ان شقُوا لنا الطريق، وقربوا البعيد، وجمعوا الشّيت، وتركوا من خلفهم ثروة علمية هائلة، وكنوزًا ثقافية زاخرة، لا يوجد مثلها ولا قريب منها في أي أمة من أمم الارض إلى يوم الناس هذا .

واعتقد أننا لو أحسنا القيام على هذه التركة لكان لنا شأن غير هذا الشان، ومكانة وسلطان لايدانيهما مكانة ولا سلطان. ولكن ما قُضى كان.

ولعل المستقبل القريب يكون أسعد وأفضل من هذا الحاضر الحزين.

هذا وإنَّ أنس لا أنسى أبدًا شكر ربى الكريم المنان، على منَّة الإسلام، ونعمة الإيمان، وأسأله سبحانه أن يُتم علىًّ منته ونعمته وفضله بحسن الحتام.

وأسأله تبارك وتعالى أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يكون فيه نفعٌ عظيمٌ لى ولجميع المسلمين. وأن يضع له جل وعلا القبول فى الارض، وأن يرفع ثوابه إليه فى السماء ، ويدخره لى إلى يوم الدين ﴿ يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ ولا بَنُونَ إلاً مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ . كما استغفره سبحانه من أى تقصير قد يبدو فيه .

وإنى سائل أخاً أو أختاً انتفعا بشىء منه، الدعاء لى ولوالدى ولاهلى ولجميع المؤمنين، بالمغفرة والعفو ، والفوز بالجنة، من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، والسعادة برؤية وجه ربنا العظيم . والله جل وعلا هو وحده المستعان، وله الحمد والمنة، ومنه الجزاء والثواب، وإليه المرجع والمآب .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الفقير إلى عفوربه أبو لسؤى أبو لسؤى وليد بن محمود بن حسن

#### ■ ملحق الكتاب

ويشتمل على :

(١) الضميمة الأولى :

« تنبيهات على أسماء الله تعالى الحسني »

(٢) الضميمة الثانية:

السماء الله تعالى الحسنى وذكر أدلنها من الكتاب والسنة » .

#### ■ الضميمة الأولى ■

#### تنبيهات على أسماء الله تعالى الحسنى

■ التنبيه الاول: «في أهمية معرفة هذه الأسماء والدعاء بها»

قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١)

فهذا أمر من الله ـ عز وجل ـ لكى ندعوه ـ سبحانه ـ بأسمائه الحسنى، وهذا الدعاء لن يتثنى إلا بعد معرفة هذه الاسماء أولاً، وفهمها ثانيًا، حتى يكون العبد فاهمًا لما يدعو به.

\* ومعنى قوله \_ عز وجل \_: ﴿ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ الإلحاد لغة هو: الميل والانحراف عما يجب اعتقاده أو عمله.

وعلى هذا فالإلحاد في الاسماء الحسني معناه: العدول عن الحق الواجب فيها.

وهذا العدول له صور: فمثلاً الملحد، هذا الأعمى الذى لا يؤمن بوجود الله - سبحانه وتعالى - لا بد وأنه أيضًا لن يؤمن بهذه الأسماء، فهذا نوع من الإلحاد، وكذلك من يؤمن بهذا الاسماء، ولكن لا يؤمن ببلوغها عاية الكمال، كالذى يرى المرضى وما يعانون وأصحاب الابتلاءات العديدة في الأرض فيدخل في قلبه شك في كمال رحمة الله تعالى، فهذا ملحد في هذه الاسماء، وأيضًا من يتجاوز ويتعدى حدود العقل البشرى، ويخرج عن حدود قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمَنْلُهُ شَيَّ وَهُو السّميعُ البّصيرُ ﴾ فيحاول أن يتخيل صورة لأى صفة من الصفات التي تتضمنها هذه الأسماء، كاسم السميع مثلاً، فهو يتضمن صفة السمع، فلو تصور العبد صورة معينة - لله جلا وعلا - بهذه الصفة، كأن يكون له أذن مثلاً - سبحانه وتعالى عن ذلك - فهو ملحد أيضًا في هذه الأسماء.

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٨٠.

وكذلك من يؤمن بهذه الأسماء ولكنه لا يؤمن بما تضمنتها من صفات، كأن يؤمن أنه سبحانه سميع ولكن بلا سمع ، قدير ولكن بلا قدرة، فيعطل معانى هذه الأسماء، فهذا ملحد فيها أيضًا.

\* وقد جاء في قوله تعالى : ﴿ وَذَرُوا اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ ﴾ ، أن معناه التهديد والوعيد، كقوله تعالى: ﴿ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل ﴾ ، وكقوله : ﴿ ذرني ومن خلقت وحيدا ﴾ وهذا المعنى هو الظاهر من الآية لقوله تعالى: ﴿ دَرنِي ومن خلقت وحيدا ﴾ وهذا المعنى هو الظاهر من الآية لقوله تعالى: ﴿ سَيْجُزُونُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ، هذا والله تعالى أعلم.

\* ومما يشير أيضًا إلى أهمية الأسماء الحسنى، وذكرها والتعبد بها، قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظُلُّمُ مَمَنَ مَنْعُ مُسَاجِدُ اللَّهِ أَنْ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولِئْكُ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إلا خَانْفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنيَا خَزْيُ وَلَهُمْ فِي الآخِرة عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ فِي بَيُوتَ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرفَعَ وَيُذَكِّرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ فِي بَيُوتَ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرفَعَ وَيُذَكِّرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ (١) .

ففى هاتين الآيتين نجد أن الله \_ عز وجل \_ قد اختار من صور العبادة التى تكون فى المسجد (ذكر اسم الله) رغم أن هذه العبادة متنوعة، ففيها الركوع والسجود وغير ذلك، فهذا الاختيار منه سبحانه يشير إلى أهمية وقيمة ذكره \_ جل وعلا \_ بأسمائه الحسنى، حيث إن كلمة "اسم" فى الآيتين وردت عامة، فتشمل جميع الاسماء الحسنى.

\* إن أسماء الله تعالى تمثل صفاته ـ سبحانه ـ وصفاته ـ جل وعلا ـ تكشف عن ذاته فإن كان العبد لم ير ربه، فإن في معرفة وفهم الأسماء الحسنى ما يجعله يعرف ربه ـ سبحانه وتعالى ـ وحينئذ ستكون عبوديته له من أسمى وأكمل ما يكون .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١١٤.

■ التنبيه الثانى: "فى فضل إحصاء تسعة وتسعين اسماً من هذه الأسماء "
عن ابى هريرة \_ رَخِفْنَ \_ ان رسول الله ﷺ قال: "إنَّ لله تِسْعَةُ وتسعين اسماً
من احصاها دَخَلَ الجنة، وهو وتر يُحبُّ الوثر "(١) . والمقصود بالإحصاء هنا على
مانرجحه \_ إن شاء الله تعالى \_ من أقوال العلماء: هو حفظها لفظا، وفهمها
معنى والتعبد بها.

فالإحصاء قد جاء في كتاب الله تعالى بمعنى العد والحفظ مع الإدراك لمفردات المعدود، كما في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّنُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْء شَهِيدٌ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿لا يُعَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلا كَبِيرَةٌ إِلاَّ أَحْصَاهًا ﴾ (٣) .

فالإحصاء هنا يشمل العد لهذه الأعمال، ويشمل ما هو مقابل النسيان وهو الحفظ، ويشمل الإدراك لمفردات هذه الأعمال، فهذه كبيرة وهذه صغيرة، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أصغر، وهذا عقابه كذا، وهذا ثوابه كذا.

ولو حفظ شخص القرآن، ولم يفهم منه شيئًا، لم يكفه هذا الحفظ فقط للانتفاع بالقرآن، وإن كان يثاب عليه، ولو حفظه وفهمه ولم يعمل به، لم يكفه هذا الحفظ وهذا الفهم، بل يكون حجة عليه حينتذ (١٤). وهكذا الأمر بالنسبة للاسماء الحسنى، فلا بد من اجتماع الثلاثة للانتفاع بها، فمن حفظها وفهمها، وقام بالتعبد بمقتضاها، فاز بالخير العظيم في الدنيا والآخرة.

الوتر : هو الفرد ، ومعناه في صفة الله ـ تعالى ـ أنه
 الواحد الاحد ، الذي لا شريك له في ملكه ، ولا نظير له في ذاته وصفاته .

<sup>(</sup>۱) منفق عليه .

<sup>·</sup> ٢ : المجادلة : ٢ .

<sup>(</sup>٣) الكهف : 19.

<sup>(</sup>٤) انظر معارج القيول (١/ ٧١).

\* وفى معنى قوله: (يحب الوتر) جاءت أقوال عديدة نذكر منها ما نقله الحافظ فى الفتح عن الإمام القرطبى - رحمة الله عليهما ـ قال: \* الظاهر أن الوتر هنا للجنس، إذ لا معهود جرى ذكره حتى يحمل عليه، فيكون معناه: أنه وتر، يحب كل وتر شرعه، ومعنى محبته له، أنه أمر به وأثاب عليه». أهـ.

ثم قال ـ رحمه الله بعد ذلك: اويظهر لى وجه آخر وهو أن الوتر يراد به التوحيد، فيكون المعنى: إن الله فى ذاته وكماله وأفعاله واحد، ويحب التوحيد أى أن يُوحد ويُعتقد انفراده بالألوهية دون خلقه، فيلتتم أول الحديث وآخره. والله أعلمه (١) أهد.

- التنبيه الثالث: «في بيان كيفية إيمان العبد بكل اسم من هذه الأسماء» إن الإيمان بكل اسم من الأسماء الحسني يقتضي أربعة أمور:
  - إثبات ذلك الاسم لله \_ عز وجل \_ .
  - إثبات ما تضمنه هذا الاسم من صفة لله تعالى.
- عدم تعیین کنه هذه الصفة (ای عدم التکییف)، ونفی مشابهتها لصفات المخلوقین (ای عدم التمثیل، او التشبیه).
  - إثبات ما تعلق بهذا الاسم من آثار .
  - فمثلا: اسم الله تعالى [ السميع ] لا يتم الإيمان به حتى تؤمن:
  - أن (السميع) اسم لله ـ عز وجل ـ من أسمائه الحسني، دالاً على ذاته تعالى.
    - ثبوت صفة السمع لله ـ عز وجل ـ..
- عدم مشابهة صفة سمع الله تعالى لصفة السمع عند المخلوقين ، وعدم إمكانية تعيين كنهها لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُه شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فتح الباری (۱۱/ ۲۳۰) .

۔ آنہ ۔ سبحانہ ۔ یسمع السر والنجوی، وکل ہمس وکل صوت فی الوجود، حتی دبیب النملة فی باطن الجبل، وما ہو ادنی من ذلك بكثیر،

■ التنبيه الرابع: « الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة الورادة في أسماء الله تعالى وصفاته».

\* الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها، من غير تحريف وتغيير، لاسيما نصوص الصفات، حيث لا مجال للرأى فيها؛ وذلك لان الله تعالى قد أنزل القرآن بلسان عربى مبين: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ (١٩٣٠) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِن الْمُنذرينَ (١٩٤٠) بلسان عربي مُبين (١٩٤٠) ﴾ (١١) وقال سبحانه: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَربِيًا لَعَلَكُم تَعْقَلُونَ ﴾ (١٠)، وهذا يسدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعى معتبر .

# فتغيير هذه النصوص وتحريفها عن ظاهرها بدون دليل شرعى صحيح، هو إثم، وقول على الله تعالى بغير علم، وقد قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْمَا حَرَّمَ رَبِي الْفُواحِشُ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تعلمُونَ ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ ﴾ (١) فالـصارف لكـلام الله تعالى ورسوله ﷺ عن ظاهره إلى معنى يخالفه بغير دليل شرعى، قد قفا ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم .

وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم لكلام الله تعالى، فقال: ﴿ أَفَتَطُمُّونَ

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٩٣ \_ ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) الزخرف : ۲.

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الإسراء : ٢٦.

أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾(١)

\* ومن المهم أن نعلم أن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، ولكنها مجهولة لنا باعتبار الكيفية، أما الأول فلقوله تعالى: ﴿ كِتَابُ أَنْوَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ لِيَدَبِّرُوا آيَاتِهِ وَلِيتَذَكِّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾(١)، والتدبر لا يكون إلا فيما يكن الوصول إلى فهمه ومعرفة معناه، ليتذكر الإنسان بما فهم منه. ولقوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾(١)، وكون القرآن عربيًا ليعقله من يفهم العربية، يدل على أن معناه معلوم.

واما الثانى، فلقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلَهِ شَيْءً وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (١٠)، وقوله ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ (٥) ، وقوله ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾ (١)

الله وهناك أصل آخر هام وهو أن ظاهر هذه النصوص هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعانى، وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى فى سياق، ومعنى آخر فى سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه، ومعنى آخر على وجه.

- فلفظ (القرية) مثلاً، يراد به الفوم تارة، ومساكن الفوم تارة اخرى، فمن الأول، قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِن قَرِيةَ إِلاَ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يُومِ الْقَيَامَةِ أَوْ مُعَذَّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ (٧). ومن الثاني، قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم - عَلَيْتُهُمْ -: ﴿ إِنَّا مُهْلَكُوا أَهْلَ هَذَه الْقَرْيَة ﴾ (٨)

(١) البقرة : ٧٥ . (٢) ص : ٢٩ .

(٣) الزخرف : ٣. (١) الشورى: ١١ .

(٧) الإسراء : ۵۸ (۸) العنكبوت : ۲۱.

-

ـ وتقول: (ما عندك إلا زيد)، (وما زيد إلا عندك) فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الاولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى.

\* وإليك ثلاثة أمثلة لنصوص الصفات تكون نبراسًا لك للتعامل مع غيرها:

■ الأول: قوله تعالى عن سفينة نوح \_ ﷺ ﴿ تَجْرِي بِأَعْيَنِنَا ﴾ (١) .
 وقوله لموسى \_ ﷺ ﴿ وَلِتُصْنَعُ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ (٢) .

فمعنى هاتين الآيتين لا بد أن يُحمل على ظاهر الكلام وحقيــقته، ولــكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يُقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجرى فى عين الله، أو أن موسى ــ ﷺ - يُربى فوق عين الله تعالى؟!

او یقال: إن ظاهره أن السفینة تجری وعین الله ترعاها وتکلؤها، وکذلك تربیة موسی ـ ﷺ من تکون علی عین الله تعالی یرعاه ویکلؤه؟

لا ريب أن القول الثاني هو الصحيح، وذلك لأن القول الأول باطل من رجهين:

أحدهما: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربى، فلا أحد يفهم من قول القائل: (فلان يسير بعينى) أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل: (فلان تخرج على عينه، ولو ادعى مُدَّع أن هذا هو ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلاً عن العقلاء.

الآخر: أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، وذلك لأن الله تعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء منها سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

■ الثانى: قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾(٣) .

<sup>(</sup>١) القمر : ١٤ . (٢) طه : ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) الحديد : ٤ .

فهل يُقال: إن ظاهر الكلام هنا وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضى أن يكون مختلطًا بهم أو حالاً فى أمكنتهم، ويشمل ذلك أماكن قضاء الحاجة ونحوها ؟!

أو يُقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضى أن يكون محيطًا بهم علمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وتدبيرًا وسلطانًا وغير ذلك من معانى ربوبيته سبحانه، مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟

فلا شك أن القول الثانى هو الصحيح هنا، لدلالة سياق الآية عليه ، حيث يقول تعالى فيها : ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتُ وَالأَرْضَ فِي سَتَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتُوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرَجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرَجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنتُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٌ ﴾ وكذلك لبطلان القول الأول من عدة أوجه :

منها: أن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على (مطلق مصاحبة) ثم تفسر في كل موضع بحسبه.

ومنها: أن المعية هنا أضيفت إلى الله تعالى، وهو سبحانه أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.

ومنها: أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة و العقل والفطرة وإجماع السلف<sup>(۱)</sup> ، فتفسير المعية هنا بالحلول والاتحاد باطل بكل ما سبق .

ومنها: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تلبق بالله عز وجل، ككونه تعالى مختلطاً بمخلوقاته، أو حالاً في امكنتهم، ومن هذه الاماكن ما به النجاسات والقاذورات، وهذا يعنى أنه سبحانه حال في مخلوقاته، تعالى سبحانه عن ذلك علوًا كبيرًا.

<sup>(1)</sup> انظر مسالة «علو الله تعالى» عند الأسماء التي تتعلق بعلوه تعالى وكبرياته في هذا الكتاب .

# الثالث: قوله ﷺ: "إنَّ قُلُوبَ بَنَى آدمَ كُلها بين أصبعين من أصابع ِ الرحمن، كقلب واحد، يَصْرِفُهُ حيثُ يَشَاءُ اللهِ

فمعنى الحديث الذى يدل عليه ظاهر الكلام وحقيقته أن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسول الله على، وأن قلوب العباد كلها بين أصبعين منها حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول، فإن السحاب مسخر بين السماء والارض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض.

أما عن كيفية هذه الأصابع وكيفية أن القلوب بين أصبعين منها، فهى مجهولة لنا لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، وقد تحدثنا عن هذا الأصل منذ قليل.

# وقد زل قوم وأخطأوا، فجعلوا المعنى المتبادر من النصوص معنى باطلاً 
لا يليق بالله تعالى، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من 
المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاملًا في الأسماء 
والصفات، أم خاصًا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاه صرفوا النصوص عن ظاهرها 
إلى معانى عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابًا كثيرًا، وسموا ذلك 
تأويلاً، وهو في الحقيقة تحريف.

فالتأويل عند المتكلمين عامة يفتضى اتخاذ العقل أصلاً في التفسير مقدماً على الشرع، فإذا ظهرت تعارض بينهما، فينبغى تأويل النصوص إلى ما يوافق مقتضى العقل، وذلك كتأويلهم نصوص الصفات كما ذكرنا، وهذا مذهب خاطئ وباطل، والسلف رضوان الله عليهم يخطئون القائل به، ويشتدون في النكير عليه، لأنه يفضى إلى تعطيل النصوص، والتجاوز بها إلى معان وآراء مدخولة.

ومذهب التأويل - أو التعطيل - هو جناية علَى النصوص الشرعية، حيث يجعلها دالة على معنى باطل غير لائق بالله تعالى ولا مراد له. وهو أيضًا صرف لهذه النصوص الشرعية عن ظاهرها إلى معنى يخالفها بلا علم وبلا دليل شرعى معتبر، وهذا كما بينا إثم؛ فلا يجوز.

كما أن مذهب التعطيل هذا - أو التأويل - يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فمن هذه اللوازم:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا
 أنه ـ أى ظاهرها ـ مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى
 بخلقه كُفر، لانه تكذيب لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمثْلُه شَيْءٌ ﴾ .

ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله الله على وكلام رسوله الله تشبيها وكفرًا، أو موهمًا لذلك.

ويلزم أيضًا من مذهب التأويل هذا أن الله تعالى لم يبين في كتابه ما يجب
 على عباده اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولاً إلى عقولهم،
 يثبتون لله تعالى ما يشاؤون، وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان.

- ومما يلزم أيضًا من هذا المذهب أن النبى الله وخلفاء الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأنمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات، أو يمتنع عليه أو يجوز، وذلك حيث إنه لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي علي وخلفاؤه الراشدون وسلف الامة وأثمتها قاصرين، لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الامرين بطلان شديد.

- ومما يلزم أيضًا منه أن كلام الله ورسوله ﷺ ليس مرجعًا للناس فيما يعتقدونه في ربهم والههم، وإنما المرجع في ذلك تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالف تلك العقول سبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً، أو التحريف الذي يسمونه تأويلاً، إن لم يتمكنوا من تكذيبه.

- ومما يلزم كذلك من مذهب التأويل الحاطئ، جواز نفى ما أثبته الله تعالى ورسوله على فيقال مثلا فى قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ أنه لا يجى، وفى قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ أنه لا يجى، وفى قوله تعالى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجىء والنزول إلى الله تعالى مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفى ما أثبته الله تعالى ورسوله على من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى (أمره) لانه ليس فى السياق ما يدل عليه.

فكل ما تقدم يدلك على خطأ مذهب التأويل وأنه تعطيل لصفات الله تعالى.

إن الله سبحانه أعلم بنفسه من جميع مخلوقاته، وهو سبحانه لا يخبر إلا حقًا وصدقًا، ولا يوجد كلام افصح وأبين من كلامه سبحانه، ولا يمكن أن يظن ظان أنه تعالى أراد أن يعمى الحق على الخلق في نصوص الصفات ليستخرجوه بعقولهم، أو أن رسوله والله العلم الحلق بربه، ترك بيان هذه المسألة العظيمة ولم يبين للناس أن هناك معانى أخرى لنصوص الصفات غير ما يدل عليه ظاهر الكلام وحقيقته !.

ولكن تحكيم العقول في النصوص الشرعية، ومخالطة شبهة تشبيه الخالق بالمخلوق لقلوب البعض، أدى إلى هذا المذهب الباطل.

\* تنبيه: لا يُقال إن هناك بعض العلماء المعروفين بالنصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله والمنهة المسلمين وعامتهم، قد قالوا بالتأويل، فكيف ذلك؟ وذلك لأن الحق لا يوزن بالرجال، ولكن يوزن الرجال بالحق. وإن الإنسان بشر غير معصوم، والكمال لله تعالى وحده. ثم إذا كانت المسألة مسألة رجال، فإن الذين هم على طريق السلف الصالح ولا يقولون بهذا المذهب الباطل هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين هم على طريق أهل التأويل، فالأئمة الأربعة مثلا، أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على هذا المذهب الحاطئ، بل يقولون بقول السلف بحمل هذه النصوص على حقيقتها مع جهلنا بكيفيتها، لانه سبحانه ليس كمثله شيء، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين وجدتهم لم يقولوا بهذا القول الحاطئ. وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين، لم تجد فيهم من حذا حذو هؤلاء المعطلة، في أسماء الله تعالى وصفاته.

ونحن لا ننكر أن بعض المنتسبين للتأويل لهم قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله في والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق.

ولا ننكر أيضًا أن لبعضهم قصدًا حسنًا فيما ذهب إليه، وخفى عليه الحق فيه، ولكن لا يكفى لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقًا لشريعة الله - عز وجل - فإن كان مخالفًا لها وجب رده على قائله، كائنًا من كان، لقول رسول الله ﷺ: " مَنْ عَملَ عَمَلاً لَيْسَ عَليه أَمْرُنَا فهو رَدٌ " .

الله تنبیه آخر: جاء فی صحیح مسلم عن ابی هریرة - رَوَّ اَن رسول الله عن ابی هریرة - رَوَّ الله تعدیری الله عندی الله عندی الله تعدید الله تعدید تعدید الله تعدید الله تعدید تعدید

فهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من الكتاب والسنة، لشبة باطلة، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله على كما في هذا الحديث.

# تنبيه ثالث: قال الإمام ابن أبى العز \_ رحمه الله \_ فى شرحه لمتن الطحاوية:

والحق ما دل عليه القران، فهو حق، وما كان باطلاً، لم يدل عليه والمنازعون - يعنى المعطلة - يدّعون دلالته على الباطل الذي يتعين طرفه! فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه، وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة، فقد فتحتم عليكم بابًا لانواع المشركين والمبتدعين، لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعى، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ ؟١. فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه، وإلا أقررناه! . قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي ؟! فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان حشر وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟! فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان حشر بطلان ظواهر الشرع! . . ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على يطلان حشر الاجساد! . . ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى!! . وباب التأويلات التي يدعى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى!! . . وباب التأويلات التي يدعى أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام.

ويلزم حينئذ محذوران عظيمان :

أحدهما أن لا نقر بشى، من معانى الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثًا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة.

المحذور الثانى: أن القلوب تتخلى عن الجزم بشىء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبا الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن: هو النبا العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد، لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه! وهذا فَتْحُ بَابِ الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية، اهد. (١).(١).

السفات: الله المعنى الله الله الله الاعتقاد الصحيح فى نصوص الصفات: النها معلومة لنا باعتبار المعنى، مجهولة لنا باعتبار الكيفية)، فالذى نفوضه إلى الله تعالى هو كيفية هذه الصفات وليس معناها.

وكما بَــيَّـنَا خطأ مذهب التأويل الفاسد في نصوص الصفات، نود أن نحذر من مذهب فاسد آخر في هذه النصوص ، وهو ما يُسمى بمذهب (التفويض).

والمفوضة يقولون: إن نصوص الصفات الفاظ لا تُعقل معانيها، ولا يُدرى ما اراد الله ورسوله منها، ولكن نقرؤها الفاظاً لا معانى لها! ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله، فلا نعتقد فيه تمثيلاً ولا تشبيها، ولا ندرى معنى لها، وننكر على من تأولها، ونفوض معناها وكيفيتها إلى الله.

وهذا القول بالتفويض يؤدي إلى استلزامات شنيعة قبيحة، منها:

#إن القرآن \_ حاشا لله تعالى \_ ملىء بالحشو الذي لا فائدة منه، مما يُحتم

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية (٢٥٧/١) .

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب «القواعد المثلى» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.

حذفه ليوصف بالكمال، وهذا كلام باطل لقوله تعالى: ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَميد ﴾(١)

الله الله تعالى خاطب عباده بالالغاز والاحاجي، وهو سبحانه قادر على عكس ذلك، وهذا باطل؛ لانه يؤدى إلى القول بأن كلام الله بلا معنى! وهذا مخالف لنصوص الشرع العديدة والتي قدمنا بعضها، ونذكر منها ايضاً: ﴿ اللَّهُ نَزُلُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مُثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم ﴾ (٢).

\* أن الرسول ﷺ بلغ ما لا يعلم ، ولم يفهم ما جاء في التنزيل، وهذا باطل لكثير من الادلة، منها قولم تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رُسُولَ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ (٣)

ان الصحابة خدعوا أنفسهم بادعائهم الفهم وموافقة النبى على في إيمان الا يعملون حقيقته، وهذا باطل؛ لقوله سبحانه عنهم: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُم مُغْفِرةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾(١).

ان ظاهر النصوص الشرعية يحمل معنى مستهجن يخاف المفوض من مواجهته، وهذا باطل لأن الله \_ عز وجل \_ أمرنا بتدبر آياته وفهمها في حدود إدراكنا فقال تعالى: ﴿ أَفَلا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾ (٥) \_

وكيف أيضًا يحثنا سبحانه على تدبر وفهم كلام لا يُعقل معناه، ولا يُدرى مرماه، وهو كالطلاسم! كما يدعون ؟!

ومن العجيب أن البعض يدعى أن هذا المذهب الباطل (التفويض) هو مذهب السلف !!.

(١) قصلت : ٢٦ . (٢) الزمر : ٢٣ .

٧٤ : الاتفال : ٧٤ .

(٥) الناء : ٨٢ .

إن السلف ـ رضوان الله عليهم ـ كانوا يفهمون معانى الصفات العامة، ويفوضون الكيفية فقط، فلم يكونوا بالمؤولين المحرفين، ولا بالمشبهين المجسمين، ولا بالمفوضين الجاهلين، ولا بالمعطلين الجاحدين، بل هم أصحاب فهم صحيح، وفقه دقيق، إذ هم وسط بين هذه النّحل المختلفة، ومنهجهم لبن خالص يخرج من بين فَرث التشبيه ودم التعطيل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

يقول الإمام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ في بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول (١) عن أصحاب هذا المذهب:

\*لزم من مذهبهم أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث معانى تخالف مدلولها المفهوم منها، وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه المملك الذى نزل بالقرآن وهو جبريل - عليه الموسان - ولا يعلمه محمد على ولا غيره من الأنبياء، ولا يعلمه الصحابة والتابعون بإحسان - رضى الله عنهم - وأن محمداً على كان يقرأ قوله تعالى: ﴿ الرّحمنُ على العرش استوى ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ إلَيه يصعدُ الكلم الطّيبُ ﴾ (٣) ، وقوله تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانَ ﴾ (٤) ، وغير ذلك من آيات الصفات، بل ويقول : ﴿ يَمْنُولُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَة إلَى السّماء الدُنيا... (٥) ونحو دلك، وهو لا يعرف معانى هذه الأقوال، بل معناها الذى دلت عليه لا يعرف إلا الله، ويظنون أن هذه طريقة السلف! وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل - التفويض - الذين حقيقة قولهم: إن الانبياء وأنباع الانبياء جاهـــلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء أهــ بتصرف يسير

وخلاصة القول: إن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها من قبيل المحكم، وليست من المتشابه، لأن معانيها معروفة في لغة العرب غير مجهولة، وإنما المجهول هو الكنه والكيفية فقط كما بيئا.

<sup>(</sup>١) [١/ صر١٤ ، ١٥] (٢) طه : ٥

 <sup>(</sup>٤) المائدة : ٦٤ .
 (۵) متفق عليه عن أبي هريرة رضى الله عنه .

# ■ التنبيه الخامس: « أخطاء شائعة تنافى التأدب مع هذه الأسماء»

كثير من الناس يخطئ عند نطقه للأسماء التى تبدأ بكلمة (عبد) مثل (عبدالله عبد الرحيم – عبد الكريم – عبد الوهاب - عبد المجيد) فينطقون مثلاً اسم (عبدالله) هكذا: (عبدالاً) فيحولون لفظ الجلالة إلى هذه الكلمة المحرفة (الا)؟! وينطقون اسم (عبد الرّحيم) بكسر الراء، بدلاً من فتحها!! وينطقون اسم (عبد الكريم) بكسر الكاف، بدلاً من فتحها!! وينطقون اسم (عبد الوهاب) يفتح حرف الكريم) بكسر الكاف، بدلاً من فتحها!! وينطقون اسم (عبد المجيد) بكسر الميم، بدلاً من فتحها!! وهذه الانخطاء بجانب أنها ليست من التأدب مع الله - عز وجل - فإنها غول معنى هذه الاسماء الحسنى وتغيره، وفي هذا - والله تعالى أعلم - شيء من الإلحاد في أسمائه - جلا وعلا -، فيجب التبه لذلك وتجنبه. هذا ومن الاخطاء الشائعة أيضاً، أن كثيراً من الناس عندما يرى أو يسمع شيئاً مفزعا يقول: (يا الشائعة أيضاً، أن كثيراً من الناس عندما يرى أو يسمع شيئاً مفزعا يقول: (يا ساتر يارب) أو (يا ساتر) فقط، وهذا خطأ أيضاً، لانه لم يرد أن من أسمائه تعالى اسم (الساتر)، وعكن لهؤلاء أن يقولوا: (يا ستير) فإن اسم الستير من أسماء الله اسم (الساتر)، وعكن لهؤلاء أن يقولوا: (يا ستير) فإن اسم الستير من أسماء الله تعالى الحسنى، كما ذكرنا، وكما سيأتي أيضاً.

# ■ التنبيه السادس: «في تنزيه الله تعالى عن مشابهة مخلوقاته»

اتفق أهل السنة على أن الله \_ جل وعلا \_ لا يشبهه ولا يماثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فسبحانه لا يشبه شيئًا من مخلوقاته، ولا يشبهه شيء منها، وصفاته كلها خلاف صفات خلقه، فهو \_ سبحانه \_ يعلم ولكن لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهكذا، قال سبحانه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهِ شَيْءٌ وَهُو السّمِيعُ البّصيرُ ﴾(١)

\* فقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾: رد على المثلة المشبهة المذمومين.

\* وقوله: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ البَّصِيرُ ﴾ : رد على النفاة المعطلة، الذين نفوا وعطلوا صفات الله ـ عز وجل ـ الواردة في الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۱۱ .

# والتشبيه ينقسم إلى قسمين:

الأول: تشبيه المخلوق بالخالق ، كتشبيه النصارى المسيح ابن مريم - عَلَيْتُلام - بِالله بِهِ اللهِ عَلَى عليهم فقال : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ بِالله هُو الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَم ﴾ (١) .

فكل من جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق، فهو نظير النصارى فى كفرهم. ويدخل فى هذا القسم أيضًا تشبيه اليهود ــ لعنة الله عليهم ـ عزيرًا، بالله ـ عز وجل ـ وتشبيه المشركين أصنامهم بالله تعالى.

الثانى: تشبيه الخالق بالمخلوق، وذلك كتشبيه المشبهة، الذين يقولون: له وجه كوجه المخلوق! وله سمع كسمع المخلوق! وهكذا تعالى الله جل وعلا عن كل ذلك عُلوًا كبيرًا، فسبحانه الذي لا يبلغه عقل، ولا يحيط به علم، كما قال تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾(٢)

ولا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه تعالى، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد.

فمن شبهه سبحانه بشيء من خلقه او العكس، فقد كفر. ومن انكر ما وصف الله تعالى به نفسه، فقد كفر، وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه ولا رسوله تشبيه.

# ■ التنبيه السابع: « أسماء الله تعالى الحسنى كلها توقيفية»

# أسماء الله تعالى كلها حسنى، وسميت بذلك لأنها بالغة فى الحسن غايته، حيث إنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقد وصف الله \_ عز وجل \_ اسماء، بأنها حسنى فى كتابه الكريم فى أربع مواضع، هى: ﴿ وَلَلّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ (٣) ، ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّه أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا

<sup>(</sup>۱) اللالله: : ۱۱ - (۲) طه : ۱۱۰ -

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٨٠.

فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحَسْنَىٰ ﴾ (١) ، ﴿ اللَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَهُ الأَسْمَاءُ الْحَسْنَىٰ ﴾ (٢) ، ﴿ هُو اللهُ الْحَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ (٣) .

 اما معنى أنها توقيفية: أى أنه يجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا يزاد على ذلك ولا ينقص، بل يكتفي بما وردت به نصوص الشرع لفظــًا ومعنى. فعقل الإنسان لا يمكنه إدراك ما يستحقه سبحانه من الاسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، حتى لا نتقول على الله تعالى بغير علم. فكل من سمى الله ـ عز وجل ـ بما لم يُسم به نفسه، او أنكر شيئًا مما سمى به تعالى نفسه فقد ارتكب جناية في حق الله وعرض نفسه لشديد العقاب.

\* وقد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه المقدسة مقيدة ولم يتسم منها باسم كقوله تعالى: ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكْرِينَ ﴾ (٤) ، وقوله: ﴿ نَسُوا اللَّهُ فَنَسِيهُمْ ﴾(٥) ، وقوله: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزَى بِهِمْ ﴾(١) ، وقوله : ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۞ ﴾ (٧) ، وقوله: ﴿ يَخَادَعُونَ اللَّهُ وَهُو خَادَعُهُمْ ﴾(^) ، فلا يجوز لاحد أن يسمى الله \_ جل وعلا\_: الماكر أو الناسي أو المستهزئ أو الكياد أو المخادع، أو نحو ذلك مما يتعالى عنه سبحانه وتعالى، وذلك لأنه تعالى لم يسم تفسه بذلك، ولا سماه بها رسوله ﷺ، ولما في ذلك من الدلالة على معنى مذموم، ولما في إطلاقها على الله غير مقيدة، نوع من مَثْلَ السوء فيكون مطلقها قد أقام بالله تعالى مثل سوء، والله سبحانه منزه عن ذلك. ويمتنع الوصف والإخبار بمطلق هذه الافعال، ولكن يجور ذلك مقيدًا كما جاء في الشرع، كأن تقول : ﴿ الله يستهزى بالكافرينِ ﴿ وَنَحُو ذَلْكَ .

(١) الإسراء : ١١٠.

A: 4 (7)

۲٤ الحشو : ۲٤. T : 1 (1) 1 (1)

<sup>(</sup>٥) التوبة : ٦٧ ... (٦) الفرة: ١٥ .

<sup>(</sup>٧) الطارق : ١٦ ، ١٦ . (A) النساء : ۲۶۲ .

يقول الإمام ابن القيم:

اومن هنا يُعلم غلط بعض المتاخرين وزلّله الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسمًا مطلقًا فادخلّه في أسمائه الحسنى! فاشتق له اسم الماكر، والحادع، والفاتن، والمضل، والكاتب ونحوها من قوله: ﴿ وَيَمْكُرُ اللّهُ ﴾، ومن قوله : ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ (١) ، ومن قوله : ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ (١) ، ومن قوله : ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ (١) ، ومن قوله : ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ (١) ، ومن قوله : ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ (١) ، ومن قوله : ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ (١) ، ومن قوله : ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ (١) ، وهذا خطأ من وجوه:

احدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الاسماء، فإطلاقها عليه لا يجوز. الثاني: أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة، فلا يجوز أن ينسب إليه مسمًى الاسم عند الإطلاق.

الثالث: أن مسمى هذه الاسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به، وإلى ما يذم، فيحسن في موضع، ويقبح في موضع، فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل.

الرابع: أنه هذه ليست من الأسماء الحسنى التى يسمى بها سبحانه، كما قال تعالى: ﴿ وَلِلّٰهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾ (٣) وهى التى يحب سبحانه أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها.

الخامس: أن هذا القائل لو سُمِّى بهذه الاسماء، وقيل له هذه مدحتك وثناء عليك، فأنت الماكر الفائن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها لما كان يرضى بإطلاق هذه الاسماء عليه ويعدها مدحة، ولله المثل الأعلى سبحانه.

<sup>(</sup>۲) الرعد: ۲۷ .

<sup>(</sup>٤) طريق الهجرتين (٤٠٤).

<sup>(</sup>۱) طه : ۱۳۱

\* وما سبق ينطبق أيضًا على غير ما أطلق من الأفعال التي هي في سياق الجزاء والعقاب، وذلك في الأفعال التي أطلقها الشرع في سياق المدح والثناء والحمد، كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ النَّسْرُ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ ﴾(١) ، فلا يجوز أن نقول: ( الله مريد الخير)، ولكن يجوز أن نقول: ( الله مريد الخير)، وهكذا.

\* وهناك أيضًا أسماء لله تعالى من الادب ألا تطلق إلا مقترنة بمقابلاتها، وذلك لأنها لم ترد في الشرع إلا هكذا، منها: (القابض ـ الباسط) ، و(المقدم ـ المؤخر). مع ملاحظة أن هذه الاسماء التي لها مقابل هي تلك التي يكون فعلها في مخلوقات الله تعالى، أما الاسماء التي تمثل أوصافًا ذاتية لله تعالى، فهي لا تقبل العكس.

\*\* هذا ويمكن القول أن ما جاء في الكتاب والسنة بالوصف والتسمية أو بالوصف فقط كالتالى:

\* ما اطلقه الله تعالى على نفسه من الافعال بلا قيد، نحو ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ .

الطلقه الله تعالى على نفسه من الافعال بقيد، نحو: ﴿ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾.
 الله تعالى واصفًا به نفسه، نحو: ﴿ اللهُ الصَّمَدُ ﴾.

\* ما جاء من الأسماء المركبة، نحو: (المقدم\_المؤخر).

﴾ الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة، نحو ﴿ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميدُ ﴾.

# الاسم العلم الدال على الذات.

فهذه الأقسام كلها تطلق على الله تعالى وصفاً وتطلق تسمية، ما عدا القسمين الأولين، فيجوز أن يوصف الله تعالى بهما، ولا يجوز أن يسمى بأسماء الفاعلين منهما.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٥ .

وقد وردت في السشرع أسماء مضافة نحو ﴿ نُورُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾، وفح أنورُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾، وفحن مع العلماء الذين يقولون بجواز اشتقاق اسمًا لله تعالى منها، إذا لا حجة لغيرهم إلا أن هذه الاسماء مضافة، ويكفى أن نعلم أن اسمًا من أعظم أسماء الله تعالى، وهو اسم (الرب) لم يرد في القرآن إلا مضافًا.

#### ■ التنبيه الثامن: « لفظ الجلالة وخصوصيته».

إن أسماء الله الحسنى هي تلك الاسماء التي جاءت في الشرع للدلالة على ذاته \_ سبحانه وتعالى \_ وهذه الدلالة تنقسم إلى قسمين: دلالة علمية، ودلالة وصفية، والدلالة العلمية على ذات الحق سبحانه وتعالى هي لفظ الجلالة (الله). أما سائر الاسماء الحسنى الاخرى فهي في الاصل للوصف، لدلائتها على أوصاف بالغة الكمال.

ولفظ الجلالة وإن كان لا يمثل صفة بعينها، إلا أنه مستلزم لجميع معانى الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال. ولهذا يضيف الله تعالى سائر الاسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم وليس العكس كما في قوله ﴿ وَلِلْهِ الأسماء الْحُسنَىٰ ﴾(١) ونحوها من الآيات.

ولذلك يقال: الرحمن، والرحيم، والعزيز، والحكيم، من اسماء الله، ولا يقال العكس .

فلفظ الجلالة هو أشهر أسمائه تعالى، وأعلاها محلاً في الذكر والدعاء، وقد صار شعار الإيمان، وإمام سائر الاسماء، وقد قيل إنه الاسم الاعظم(٢).

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٢) انظر: يحت هذه المسالة \_ أنه الاسم الأعظم \_ في كتاب الاسماء والصفات لعمر بن سليمان صر(٨٦ ـ ٩) .

## ■ التنبيه التاسع: « لا يدخل في أسماء الله تعالى ما كان من صفات أسمائه».

وذلك مثل: شديد العقاب، وسريع الحساب، ورفيع الدرجات، لأن الشديد والسريع من صفات أفعاله، فلا فرق في المعنى بين قوله: إن الله شديد العقاب، وسريع الحساب، ورفيع الدرجات، وبين قولنا: إن عقاب الله شديد، وحسابه سريع، ودرجاته رفيعة.

### ■ التنبيه العاشر: «الأسماء الجامدة ليست من أسماء الله تعالى»

فهذا الحديث قد يفهم منه أن (الدهر) اسم من أسماء الله الحسني، وهو ليس كذلك.

> فهو أولاً: اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالاسماء الحسنى. وثانيكا: إن اسم الدهر اسم للوقت والزمان.

أما معنى قوله تعالى: «وأنا الدهر»، فهو كما قال الإمام الخطابي ـ رحمه الله ـ:
الى أنا صاحب الدهر ومدبر الامور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر
من أجل أنه فاعل هذه الامور، عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها، وإنما الدهر
زمان جعل ظرفًا لمواقع الامور. . . « أهـ . وعما يدل على قول الإمام الخطابي \_
رحمه الله ـ أنه تعالى قال: ﴿ يُقلِبُ اللّهُ اللّهِلُ وَالنّهَارَ ﴾ والليل والنهار هما الدهر،
فلا يمكن أن يكون المقلّب (بكسر اللام) هو المقلّب (بفتحها) .

■ التنبيه الحادى عشر: « لا يدخل في أسمائه تعالى على الأرجع ما بدئ بذو».

وذلك نحو: ذو الطول، وذو العرش. وذلك لأن (ذو) في اللغة بمعنى (صاحب) فيكون معنى (ذو الطول) أي: صاحب السعة والغنى، ومعنى (ذو العرش): صاحب العرش.

■ التنبيه الثانى عشر: « دعاء الله تعالى ليس مقصوراً على أسمائه الحسنى دون صفاته وأفعاله».

فكما يُدعى سبحانه باسمائه الحسنى، فإنه يدعى كذلك بصفاته الحسنى وافعاله، وقد جاء عن أم سلمة - رضى الله عنها - أنه ﷺ كان أكثر دعائه: 
﴿ يَا مُقَلَبَ القُلُوبِ، ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دينكَ ﴾ (١) .

■ التنبيه الثالث عشر: «أسماء الله تعالى وأسماء المخلوقين».

تفارق أسماء الله تعالى أسماء المخلوقين في عدة أمور ، منها أن أفعاله تعالى مشتقة من أسمائه، وأما المخلوقون فأسماؤهم مشتقة من أفعالهم، فيستدل بأسمائه تعالى على ما يمكن أن يتصف به من الافعال، فيقال: اسم (حكيم) فأفعاله في غاية الحكمة، وأما المخلوقون فيستدل بأفعالهم على أسمائهم، فيقال: بَخِلَ ، فهو بخيل، وأكرم، فهو كريم، وهكذا .

■ التنبيه الرابع عشر: «تعريف الاسم».

الاسم مشتق من (السُّمُو) وهو العلو، فالاسم يظهر به المُسَمى ويعلو، وهذا مذهب النحاة البصريين.

وقال النحاة الكوفيون: هو مشتق من (الوَسْم) وهو العلامة؛ لأن كل ما سُمَّى فقد نُونَّهُ باسمه وَوُسُمَ .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وصححه الاتباني في الصحيحة (٢٠٩١)، وصحيح الجامع (٤٨٠١).

#### قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

الكن اشتقاقه من (السمو) هو الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبها، ومعناء اخص وأتم، فإنهم يقولون في تصريفه (سميت)، ولا يقولون (وسمت)، وفي جمعه (أسماء) لا (اوسام)، وفي تصغيره (سمي) لا (وسيم)، ويقال لصاحبه (مسمى) ولا يقال (موسوم)، وهذا المعنى اخص.

والاسم يتناول اللفظ، والمعنى المتصور في القلب، وقد يُراد به مجرد اللفظ، وقد يُراد به مجرد اللفظ، وقد يُراد به مجرد المعنى، وقد يُراد به مجرد المعنى، فإنه من الكلام، و(الكلام) اسم للفظ والمعنى، وقد يُراد به أحدهما؛ ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه، فقد ذكره، لكن ذكره بهما أتم». أهد بتصرف (١).

#### ■ التنبيه الخامس عشر: «هل الاسم هو عين المسمى أم غيره؟».

وهذه المسألة من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين، ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها، ولذلك قال عنها الإمام ابن جرير رحمه الله : إنها من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شين، والصمت عنها زين (٢) . ولكن لما كان الكلام في هذا الأمر مستمرًا من أهل البدع والضلالات، اضطر أهل السنة للرد على هؤلاء، أو تفنيد أقوالهم الباطلة وبيان الحق في هذه المسألة.

قال الإمام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى: « فإن الناس قد تنازعوا فى ذلك، والنزاع اشتهر فى ذلك بعد الائمة، بعد احمد وغيره، والذى كان معروفًا عند أثمة السنة، أحمد وغيره: الإنكار على (الجهمية) الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة، فيقولون: الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق، فيقولون الاسماء الله من مخلوق، وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به، وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء.

<sup>(</sup>۱) مجموع القتاري (۲/۷-۲ \_ ۲۱۰) .

والمقصود هنا أن المعروف عند أئمة السنة إنكارهم على من قال أسماء الله مخلوقة، وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى، هذا مرادهم، فلهذا يروى عن الشافعي والاصمعي وغيرهما القول: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى، فاشهد عليه بالزندقة، ولم يعرف أيضًا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى، بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الائمة، وأنكره أكثر أهل السنة عليهم.

ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفياً وإثباتًا، إذ كان كل من الإطلاقين بدعة، كما ذكره الخسلال عن إبراهيسم الحسربي وغيسره، وكسما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه (صريح السنة).

والذين قالوا الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة، مثل: أبى بكر عبد العزيز، وأبى القاسم الطبرى، واللالكائي، وأبى محمد البغوى وغيرهم، وهو احد قولى أصحاب أبى الحسن الاشعرى، اختاره أبو بكر بن فورك وغيره، وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى، لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به، فإن هذا لا يقوله عاقل، ولهذا يُقال: لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال (نار) احترق لسانه.

ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم ويشنع عليهم، وهذا غلط عليهم، بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية، والاسم ليس هو اللفظ بل هو المراد باللفظ، فإنك إذا قلت : يا زيد! يا عمرو! فليس مرادك دعاء اللفظ، بل مرادك دعاء المسمى باللفظ، وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى.

فلما كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام المؤلف فإنما المقصود هو المسميات، قال هؤلاء: (الاسم هو المسمى)، وجعلوا اللفظ الذي هو الاسم عند الناس هو التسمية، كما قال البغوى: اوالاسم هو المسمى وعينه وذاته.

ثم قال ـ رحمه الله ـ بعد ذلك: «لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات، لكان ذلك معنى واضحًا لا ينازعهم فيه من فهمه، لكن لم يقتصروا على ذلك، ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم، لما في قولهم من الأمور الباطلة ، مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو ( اس م) معناه ذات الشيء ونفسه، وأن الاسماء \_ التي هي الاسماء \_ مثل زيد وعمرو، هي التسميات، ليست هي أسماء المسميات، وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الامم ولما يقولونه».

ئم رد ـ رحمه الله تعالى ـ بعد ذلك على هذا القول الخاطئ، وفند ما استدلوا به عليه بصورة تفصيلية رائعة، يرجع إليها من أراد الاستفاضة. ثم قال: «وأما الذين قالوا: إن الاسم غير المسمى، فهم إذا أرادوا أن الاسماء التى هى أقوال ليست نفسها هى المسميات، فهذا أيضًا لا ينازع فيه أحد من العقلاء.

ولكن هؤلاء الذين أطلقوا من الجهمية والمعتزلة أن الاسم غير المسمى، مقصودهم: أن أسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق.

ولهذا قالت الطائفة الثالثة: ﴿ لا نقول هي المسمى ولا غير المسمى ، .

وبعد أن رد \_ رحمه الله \_ على الجهمية، قال: «وأما الذين يقولون: إن الاسم للمسمى، كما يقول أكثر أهل السنة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول، قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾، وقال ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾.

وقال النبى ﷺ: " إن له تسعة وتسعين اسماً "، وقال: " إن لى خمسة اسماء، أنا محمد، وأحمد، والماحى، والحاشر، والعاقب " وكلاهما في الصحيحين". اهـــ باختصار وتصرف يسير (١).

\* وقال شارح متن الطحاوية ما يلى:

اوكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أوغيره ؟

وطالما غلط كثير من الناس فى ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت: قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه .

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦/ ١٨٥ \_ ٢١٢) .

وإذا قلت: الله اسم عربى، والرحمن اسم عربى، والرحمن من أسماء الله تعالى، ونحو ذلك، فالاسم هاهنا للمسمى، ولا يقال غيره، لما فى لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى، فحق، إن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له، حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد فى أسماء الله تعالى ا ا هـ. (١).

ومما مضى نوى أن الذين قالوا من أهل السنة والجماعة بأن الاسم هو المسمى، لا ينازعون فى أن الاسم غير المسمى من جهة أن الاسماء أقوال، وأنها ليست هى المسميات، فهذا لا ينازع فيه أحد من العقلاء.

لكنهم قالوا ذلك ـ أى أن الاسم هو المسمى ـ ردًّا على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا: إن الاسم غير المسمى، ويقصدون أن أسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق، وأن الله كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، وهذا كله من الباطل المعلوم شرعًا وعقلاً.

## ■ التنبيه السادس عشر: «الـمثَّلُ الأعلى»

ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الاسماء ، ولم يمنع عدم النظير في الدنيا السلف من فهم ما أخبروا به من ذلك .

فهكذا الأسماء والصفات ، لم يمنعهم انتفاء نظيرها ومثالها من فهم حقائقها ومعانيها ، بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها ، وانتفاء التمثيل والتشبيه والتعطيل عنها. وهذا هو المثل الاعلى الذي أثبته الله تعالى لنفسه فقال : ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾(١) .

وقال سبحانه : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (٣)

فنفى سبحانه المثل عن هذا المثل الاعلى . فهذا المثل الاعلى هو الذى آمن به المؤمنون، وأنس به العارفون ، وقامت شواهده فى قلوبهم ، بالتعريفات الفطرية،

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز (١/ ٢-١)

<sup>(</sup>۲) الووم : ۲۷ . (۲) الشورى : ۱۱

المكملة بالكتب الإلهية ، المضبوطة بالبراهين العقلية ، فاتفق العقل والسمع والفطرة على الشهادة بثبوته .

#### ■ التنبيه السابع عشر: «في بيان أن هذه الأسماء ليس لدينا لها عدد محدد»

فما استأثر الله ـ تعالى ـ به فى علم الغيب عنده، لا يمكن لاحد حصره ولا الاحاطة به.

وأما ما جاء في الحديث: « إن له تعالى تسعة وتسعين اسماً » فهذا القول لا يقطع بالحصر للاسماء في هذا العدد ، ولو كان المراد ذلك لكانت العبارة: «إن أسماء الله تعالى تسعة وتسعون اسماً » أو نحو ذلك، فمعنى الحديث إذاً ، إن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة.

### ■ التنبيه الثامن عشر: "أنواع المضاف إلى الله تعالى" هو قسمان:

الشان وهى الذوات المنفصلة المستقلة بنفسها عما سواها، والمراد بها هنا ما نسب إلى الله نسبة خلق وإيجاد، وهى إذا أضيفت إلى الله تعالى فإما أن تضاف إلى أنها مخلوق من مخلوقاته كقوله تعالى : ﴿ هَذَا خَلْقُ الله ﴾. وإما أن تضاف لمعنى يختص به المضاف عن غيره، كأن تقتضى التشريف أو العناية أو أنها تمثاز عن لمعنى يختص به المضاف عن غيره، كأن تقتضى التشريف أو العناية أو أنها تمثاز عن

<sup>(</sup>١) رواء أحمد والحاكم وابن حيان والطبراني في الكبير، وصححه الالباني في (الصحيحة/١٩٩).

غيرها من الاعيان، وذلك بما يناسب السياق، كما جاء في القرآن: ﴿ نَاقَةُ اللَّهِ ﴾، ﴿ وَطَهَرْ بَيْتِي ﴾.

والإضافة الأولى تقتضى بيان ذلك المضاف ونوعه وكمال من أوجده وأتقن صنعته فكان في أحسن تقويم وأفضل نظام، والثانية تقتضى تشريف المضاف وتعظيمه في نفسه .

الله صفات: وهي المعانى القائمة بالذوات، والمراد بها هنا ما نسب إلى الله تعالى على أنه وصف قائم بذاته، كالعلم والقدرة والحياة.

وهذه الإضافة تقتضى نسبة الصفة إليه تعالى وأن تترتب عليها آثارها، وأن تنسب هذه الآثار للموصوف بها، وأن يشتق له منها اسم .

#### ■ التنبيه التاسع عشر: « في بيان ما يطلق على الله ـ عز وجل ـ»

إن بيان ما يجرى صفة أو خبرًا على الله \_ تبارك وتعالى \_ أقسام:

\* الأول: ما يرجع إلى نفس الذات، كفولك عليه سبحانه: ذات، وموجود، وشيء، والضابط هنا هو كل لفظ عام كلى، لم يرد الدليل من الكتاب والسنة على الوصف به، ودل على المدح المحض، الذي لا شائبة للذم به، أو لم يدل عليهما إلا أنه يدل على معنى حسن أو ليس بسيى.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ :

﴿ وأما الإخبار عنه \_ سبحانه \_ فلا يكون باسم سيئ، لكن قد يكون باسم حسن، أو باسم شيء، وذات، وذات، وموجود إذا أريد به الثابت، (١) .

\* الثانى: ما يرجع إلى صفات الذات، وقد قَسَّم العلماء صفات ذات الله تعالى إلى:

<sup>(</sup>۱) الظر مجموع الفتاوى (٦/ ١٤٢) .

- صفات ثبوتية، وهى: ما أثبته الله ـ تعالى ـ لنفـه فى كتابه أو على لــان رسوله ﷺ، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالعلم، والقدرة، والوجه، واليدين، ونحو ذلك.

- وصفات سلبية، وهي: ما نفاها الله - تعالى - عن نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ، وكلها صفات نقص في حقه - سبحانه - وهي كالموت، والنوم، والنسيان، والعجز، ونحو ذلك.

وقَدَّمَ العلماء أيضًا الصفات الثبوتية إلى: صفات ذاتية، وهي: التي لم يزل ـ سبحانه ـ ولا يزال متصفًا بها، كالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والعزة، والحكمة، والعلمة، والوجه، واليدين، ونحو ذلك. وهذا هو ما سبق ذكره وما نتحدث عنه في هذه الفقرة ونعنيه ، فإنه يطلق على الله ـ تعالى ـ : العليم، والقدير، والسميع، والبصير، وهكذا .

أما القسم الثانى من الصفات الثبوتية، فهى الصفات الفعلية، وهى: التى تتعلق بمشيئة الله \_ تعالى \_ إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا ، وهى التى ستأتى فى النقطة التالية. وننبه على أن الصفة قد تكون ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصله، صفة ذاتية، لأنه \_ سبحانه \_ لم يزل ولا يزال متكلماً. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته سبحانه، يتكلم متى شاء بما شاء، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَاد شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ (١) .

وكل صفة تعلقت بمشيئته \_ تعالى \_ فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه \_ سبحانه \_ لا يشاء شيئًا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَ أَن يَشَاءُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيمًا حَكِيمًا ﴾(٢).

<sup>(</sup>۱) یس : ۸۲ ـ

الثالث: ما يرجع إلى صفات الفعل، نحو: الخالق، والرزاق، والمحيى،
 والمميت، وكل ما يُرى فى السموات والارض هو أثر من آثار فعله ـ سبحانه.

# الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحض: كالقدوس، والسلام، وليس فى صورة اللفظ هنا ما يدل على إثبات صفة مدح وجودية، وإن كان معناه يدل عليها دلالة لزومية، إذ لا كمال فى العدم المحض.

# الخامس: الاسم العلم المتضمن لجميع معانى الاسماء الحسنى وهو لفظ الجلالة «الله». ولهذا تأتى بقية الاسماء الحسنى صفات له، كقوله ـ تعالى: ﴿ هُو اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ (١) ، وقد أضاف ـ سبحانه ـ الاسماء الحسنى كلها للفظ الجلالة فقال: ﴿ وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسنَىٰ ﴾ (٢) .

# السادس: الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة بل هو دال على معناها لا على معنى مفرد، نجو المجيد، والعظيم، والصمد. وفائدة هذا النوع من الاسماء والصفات هو دلالته على عظم الموصوف به - عز وجل - فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، وتسمى هذه الاسماء: الاسماء الموسوعية لتضمنها سعة المعنى في الدلالة على عدة صفات.

# السابع: الصفة التي تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك زائد على مفرديهما، نحو الغنى الحميد، والعفو القدير، وهذا كعامة الصفات المقترنة والاسماء المزدوجة في القرآن. وهذا الازدواج والاقتران يدل على كمال أوسع وأشمل، إذ فيه جمع بين كمالين، فينتج منهما كمال ثالث لا شك أنه أعظم في الدلالة من الكمال المفرد.

# ■ التنبيه العشرون: «أسماء الله تعالى تدل على الصفات وهي مشتقة منها، وصفاته تعالى دلت على أسمائه»

فلما كانت أسماء الله تعالى دالة على الوصفية، كان الوصف مصدرًا لها، وهي مشتقة منه، وذلك لما يلي:

<sup>(</sup>١) الحشر : ٢٤.

- النها لو لم تشتق من صفة لم تكن حسنى، إذ نسبة الحسن إليها تدل على
   أنها مشتقة من معنى حسن.
- ولأنه لو سمى سميعًا ولا سمع له، لكان الاسم كاذبًا، وهذا لا يعقل فى السماء الله تعالى.
- ولأن الصفة إذا ثبتت للموصوف، اشتق له اسم منها إذا كانت مما يشتق منها.
- ولدلالة الأسماء على الوصفية، إذ لو لم تكن أسماؤه مشتقة من صفاته، لما دلت عليها.
  - \* وللمناسبة الظاهرة بين ألفاظ الأسماء والصفات ومعانيها.

ولا يدخل هنا ما ذكرناه من الافعال التي اطلقها الله على نفسه على سبيل المجزاء والمقابلة، كصفة مخادعته للكافرين ومكره بهم ونسياته إياهم ونحو ذلك. فهي دالة على ما يناسب معناها من الاسماء إلا أنها ليست من الاسماء الحسني، قلا تكون مما يقصد في الأصل، إذ هو يعني بدلالة الصفات التي اشتقت منها أسماءه الحسني، دون ما جرى من الاسماء في الإخبار بقيده.

انظر التنبيه التالي أيضًا.

■ التنبيه الحادي والعشرون: «أسماء الله الحسني هي أعلام وأوصاف، والتنبيه الحادي والعشرون: «أسماء الله الحسني هي أعلام وأوصاف،

إن دلالة أسماء الله \_ عز وجل \_ نوعان:

- (١) دلالة على العُلَمية، بأن تدل أسماؤه تعالى على نفسه العلية دلالة أسماء الأعلام المحضة \_ المجردة من الوصفية \_ على مسماها مطلقًا بالوضع العربى.
- (۲) دلالة على الوصفية، وذلك بأن يكون مدلولها صفة مدح وجودية تدل على بعض ما يتصف به الله تعالى من صفات كماله ونعوت جلاله، اللائقة والمختصة به، لا يشركه فيها أحد من خلقه، إذ هو سبحانه ليس كمثله شيء.

ولو لم تدل أسماء الله على الوصفية المختصة به، للزم من ذلك عدة أمور: \_ أن هذه الاسماء لو كانت جامدة لا تدل على معنى الوصفية، لم تكن حسنى، لكنها حسنى ، فلا بد من دلالتها على الوصفية.

— أن من الاسماء الاسم الاعظم، ولو لم يدل على وصف حسن ومعنى كمال لائق بجلال الله تعالى وعظمته، لم يكن لقيد العظمة فائدة، فلم يكن أعظم، إذ هو أفضل الاسماء الحسنى، وهو منها، فتكون دلالته على الوصف أكمل.

عنالي: ﴿ وَلَلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ فأثنى بها على نفسه وتمدح بها، والجامد لا مدح فيه ولا دلالة على الثناء له، فلا بد وأن تكون دالة على الوصفية .
وقال تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ والحمد لا يكون إلا على صفة لازمة أو متعدية، ولو لم تكن أسماؤه صفات لما كان محمودًا عليها .

ـ الله تعالى له الأسماء الحسنى دون السوأى، وإنا نميز الاسم الحسن عن الاسم السيئ بمعناه، فلو كانت كلها بمنزلة الاعلام الجامدة التى لا تدل على معنى، لم تنقسم إلى حسنى وسوأى، بل هذا القائل لو سمى معبوده بالمبت والعاجز والجاهل، بدل الحى، والقادر، والعليم لجاز ذلك عنده.

ـ يلزم من كونها جامدة عدم تغاير معانيها، فمعنى العليم هو معنى السميع مثلاً! وهذا أمر يعرف فساده ببداهة العقول، إذ لا يعقل عاقل أن معنى الرؤوف هو معنى البصير.

ـ أن الوصفية من لوازم الاسم المشتق، وأسماء الله مشتقة من صفاته، فهى تحمل دلالتها على الذات بالعلمية، وعلى الصفة بالاصل، كما أن ضارب يدل على ذات الضارب وعلى صفة الضرب، فكذلك الاسماء، سميع يدل على صفة السمع، وبصير يدل على صفة البصر.

- أن التنزيل جاء باستعمال الأسماء الحسنى تابعة للفظ الجلالة على أنها صفات له، وهذا ليس من شأن الأعلام، كما قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَّهَ إِلاَّ هُو عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ .

\* هذا ودلالة هذه الاسماء الحسنى على صفات الله \_ تعالى \_ لا تُنَافى عَلَميتها الدالة على ذاته. إذ أن صفاته \_ سبحانه \_ مختصة به ، لا يشركه فيها أحد سواه. فهى فى خصوصيتها هذه أشبهت العَلَم فى دلالته على تعيين الذات ، فكان كل منها مختصًا به تعالى .

وهذا بخلاف أوصاف العباد ، فإنها تُنافى علميتهم ، وذلك لان أوصاف العباد فيها شيوع بين أشخاصهم ، ووجود المثيل والنظير لكل واحد منهم فى صفته ، فهى مضادة للمعنى الذى وضع له العلم؛ وهو التعيين للمسمى مطلقا، والوصف الشائع الذى يتماثل فيه أشخاص ومجموعة من الأفراد ؛ ينافى التعيين الذى وضعت الأعلام من أجله لغة ، فكان الوصف للعباد منافياً للعلم فيهم . أما أوصافه سبحانه ـ فكما ذكرنا ـ فهى مختصة به ، يتعين إفراده بها ، وعدم مماثلة غيره له فى شىء من نعوت جلاله وجماله. والعلم لا يزيد معناه على ذلك . إذ أن هو الاسم المعين مسماه مطلقا، فوافق العلم فى أسمائه تعالى صفاته ، إذ أن أعلامه مختصة به ، وهكذا صفاته ، فحصل التعيين له بأعلامه وأوصافه ، فاستحق كمالا من أعلامه وكمالا من صفاته وكمالا من اجتماعهما فى الدلالة عليه ، تارة بتعيينه ، وأخرى للدلالة على ما يجب له من صفات جلاله وجماله عز وجل ـ وهذا مقام نفيس ، من أدركه حصل له من العلم بالله ما يفرح به قلبه، وتقر به عينه .

ومما تقدم يتبين لنا خطأ ابن حزم الظاهرى وضلال المعتزلة القائلين : بان اسماء الله ـ تعالى ـ هي أعلام محضة جامدة ، لا دلالة لها على الوصفية البتة.

■ التنبيه الثانى والعشرون: «دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام»

دلالة الاسماء الحسني قسمان :

\* دلالة عامة : وهي الدلالة على العلمية والوصفية. وهذا القسم من دلالتها

لا علاقة له بدلالة الافراد المعنية من أسماء الله ، بل هى دلالة مطلقة من حيث هى أسماء الله لحسنى . وقد تقدم الكلام عليها .

الله خاصة : وهي تستفاد من كل اسم من أسماء الله الحسني بعينه ، وهي ما دل لفظها على الذات وخصوص صفة ، كدلالة ( الرحمن ) على ذات الله ـ تعالى ـ وعلى صفة الرحمة . وهي باعتبار الدلالة اللفظية ثلاثة أنواع :

١ـ دلالة مطابقة : وذلك بدلالة الاسم على جميع أجزائه ومدلوله .

٢\_ دلالة تضمن : وذلك بدلالة الاسم على بعض أفراده ومدلوله .

٣\_ دلالة التزام: وذلك بدلالة الاسم على غيره من الاسماء أو الصفات التى
 تتعلق تعلق وثيق بهذا الاسم .

مثال ذلك : ( المخالقُ ):

پدل على ذات الله تعالى، وعلى صفة الخلق بالمطابقة.

\* ويدل على الذات وحدها، وعلى صفة الخلق وحدها، بالتضمن.

\* ويدل على صفتى العلم والقدرة، بالالتزام، لأنه لما ذكر الله تعالى خلق السموات والأرض والله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض والله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض والمهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ﴾(١). فدل هذا على لزوم صفتى العلم والقدرة لاسم الحالق .

وذلك بخلاف المخلوق ، فقد يُسمى حكيمًا وهو جاهل ، وحكمًا وهو ظالم، وعزيزًا وهو ذليل ، وشريفًا وهو وضيع ، وصالح وهو طالح ، وسعيدًا وهو شقى ، فسبحان الله وبحمده ، هو كما وصف نفسه ، وفوق ما يصفه به خلقه .

<sup>(</sup>١) الطلاق : ١٢ .

#### ■ التنبيه الثالث والعشرون: «في التفاضل بين الأسماء والصفات»

أسماء الله وصفاته يفضل بعضها بعضًا في المعنى والمدلول . ولا يلزم من القول بتفاضلها ثبوت نقص في المفضول ، فإن من الامور المسلمة شرعًا وعقلاً تفاضل الكمال في ذاته . وتفسير بعضها ببعض لا يلزم منه أن يكون معنى الصفة والاسم هو معنى الصفة الاخرى والاسم الآخر من جميع وجوه الدلالة المعنوية واللفظية ، بل له سبحانه من كل صفة معنى من معانى الكمال والجمال . فإذا فُسرت صفة بأخرى ، فإن هذا التفسير يكون على سبيل النفهيم والتقريب .

#### ■ التنبيه الرابع والعشرون : «معنى اللَّـهُمَّ»

لا خلاف أن معنى ( اللهم ) هو : ( يا الله ) . ولهذا لا تستعمل إلا فى الطلب ، فلا يُقال : اللهم غفور رحيم ، بل يُقال : اللهم اغفر لى وارحمنى . واختلفوا فى الميم المشدَّدة من آخر الاسم :

فقیل : زیدت عوضاً عن حرف النداء . وقیل : زیدت للتعظیم والتفخیم ، کزیادتها فی ( زُرقم ) ای : شدید الزرقة . وقیل : هی عوض عن جملة محذوفة، والتقدیر : ( یا الله أمّناً بخیر ) ای : اقصدنا .

#### الضميمة الثانية

#### اسماء الله تعالى الحسنى وذكر ادلتها من الكتاب والسنة

اجتهد بعض العلماء في جمع الاسماء الحسني من الكتاب والسنة، وذلك لانه لم يأت حديث صحيح عن رسول الله والله تعيينها، والحديث المشهور المروى في تعيينها، حديث ضعيف لا يصح(١).

#### قال شيخ الإسلام بن تيمية \_ رحمه الله (٢) :

« إن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي بَهِ الله وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب ابن ابي حمزة (٣) ، وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث (٤) » أهـــ.

ونحن نذكر الآن ـ بإذن الله تعالى ـ تسعة وتسعين اسمًا مما ترجع لدينا، مع ذكر دليل كل اسم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه .

 <sup>(</sup>۱) راجع كلام الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني على هذا الحديث في فتح الياري (۲۱۸/۱۱)، فهو بحث نفيس جدًا.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٢/ ٤٨٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي من طويق الوليد بن مسلم أخبرنا شعيب بن أبي حسـزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة موفوعًا .

<sup>(</sup>٤) أي أنها مدرجة في الحديث ، وليست من كلام النبي ﷺ .

# \* أسماء الله تعالى الحسنى التي جُمعَت من القرآن والسنة \* ■ أولا: الأسماء التي جُمعَت من القرآن:

| ٦٩_ الغفور | ٧٥- الوكيل       | ٣٥_ القاهر         | ۱۸_ المتكبر | ۱_ الله                    |
|------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------------|
| ٧٠ الغفار  | ٥٣ الكافي        | ٣٦_ القهار         | ١٩_ الظاهر  | ٢_ الإله                   |
| ٧١ـ العفو  | ٥٤ الحسيب        | ٣٧_ القادر         | ٢٠ العظيم   | <b>۳۔</b> الرب             |
| ٧٢_ التواب | ٥٥_ الصمد        | ۳۸_ القدير         | ٢١_ المجيد  | <b>ع</b> _ الملك           |
| ٧٣ الكويم  | ٥٦- المجيب       | ٣٩_ المقتدر        | ٢٢ الكبير   | <ul><li>الواحد</li></ul>   |
| ٧٤ الأكرم  | ٥٧_ الرزاق       | • ٤۔ الجبار        | ۲۳_ النور   | ٢_ الأحد                   |
| ٧٥_ الوهاب | ٨٥_ الصادق       | ١ ٤_ الحالق        | ٢٤ الواسع   | ٧_ الحي                    |
| ٧٦_ الشاكر | ٩٥- المبين       | ٢٤_ الحلاق         | ٧٥ الحميد   | ٨_ الأول                   |
| ٧٧ـ الشكور | ٦٠ الفتاح        | 25- البارئ         | ٢٦ــ الغنى  | <ul><li>٩_ الآخر</li></ul> |
| ٧٨_ السميع | <b>٦١</b> الهادي | ٤٤ـ المصور         | ٢٧_ العالم  | 1- الوارث                  |
| ٧٩_ البصير | ٦٢_ الرحمن       | <b>٥٤_</b> المهيمن | ۲۸_ العليم  | ١١_ القدوس                 |
| ٨٠ الشيهد  | ٦٣ الرحيم        | ٣٦ــ القيوم        | ٢٩ اللطيف   | ١٢- السلام                 |
| ٨١_ الرقيب | ٦٤_ الرؤوف       | ٤٧_ الحافظ         | ۳۰_ الحبير  | ۱۳_ الحق                   |
| ٨٢ القريب  | ٦٥_ الودود       | ٨٤ ـ الحفيظ        | ٣١_ الحكيم  | ٤ ١ ـ المؤمن               |
| ٨٣ الباطن  | <b>٦٦</b> البو   | <b>٤٩_</b> الولى   | ٣٢ القوى    | ٥١- الأعلى                 |
|            | ٦٧ الحليم        | ٥٠_ المولى         | ٣٣_ المتين  | ١٦_ العلى                  |
|            | ٦٨_ الحَفِي      | ١ ٥- النصير        | ٣٤_ العزيز  | 1٧_ المُتَعَال             |

## ■ ثانيا: الأسماء التي جُمعت من السنة:

| المعطى | -97 | الرفيق  | -97  | الباسط | _^^ | السيد         | _^ £ |
|--------|-----|---------|------|--------|-----|---------------|------|
| المنان | -97 | الشافى  | -94  | المقدم | -19 | وثر<br>السبوح | _^0  |
| الحيى  | -91 | السشتير | _9 £ | المؤخر | -4. | الجميل        | -^1  |
| الحكم  | _99 | الجواد  | -90  | المحسن | -91 | القابض        | _^\  |

#### \* \* ونذكر فيما يلي أدلة هذه الأسماء الحسني

- أولاً: أدلة الأسماء التي من القرآن:
- (١، ٧، ٤٦) الله \_ الحيى \_ القيوم: من قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
- (٢) الإله. من قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾
   [البقرة: ١٦٣].
  - (٣) الرب. من قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤].
- (٤، ١١، ١٢، ١٢، ١٤) الملك القدوس السلام المؤمن المتكبر الحكيم العزيز الجبار الخالق البارئ المصور السلام المؤمن المتكبر الحكيم العزيز الجبار الخالق البارئ المصور المهيمن . من قوله تعالى: ﴿ هُو اللّهُ الّذِي لا إلّه إلا هُو الْمَلكُ الْقُدُوسُ السّلامُ الْمُؤمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكْبَرُ سَبْحَانَ اللّه عَمَّا يُشْرِكُونَ (آ) هُو اللّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكْبَرُ سَبْحَانَ اللّه عَمَّا يُشْرِكُونَ (آ) هُو اللّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُهَوَّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبّحُ لَهُ مَا فِي السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آ) ﴾ [الحشر: ٢٣، ٢٤].
  - (٥) ٣٦) الواحد القهار. من قوله تعالى : ﴿ وَهُو الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴾
     [الرعد: ١٦].
- (٦) ٥٥) الأحد ـ الصمد. من قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ ١٠ اللَّهُ الصَّمَدُ
   (٣) ﴾ [الإخلاص ١، ٢].
- (٨، ٩، ٩، ١٩، ٨٣) الأول ـ الآخر ـ الظاهر ــ الباطن ﴿ هُوَ الأَوْلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهرُ وَالْبَاطنُ ﴾ [الحديد: ٣].
  - (١٠) الوارث. من قوله تعالى: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ [الانبياء: ٨٩].
- (١٣، ٥٩) الحق ـ المبين. من قوله تعالى: ﴿ يَوْمَتُذْ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ [النور: ٢٥].

- (١٥) الأعلى. من قوله تعالى: ﴿ سَبِحِ اسْمَ رَبَكَ الْأَعْلَى ﴾ [الاعلى: ١].
- (١٦) العلى. من قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلَيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [الحج: ٦٢].
- (١٧، ٢٢، ٢٧) المتعال ـ الكبير ـ العالم. من قوله تعالى: ﴿ عَالِمُ الْغَيَّبِ وَالشَّهَادَةَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَ ﴾ [الرعد: ٩].
  - (٢٠) العظيم. من قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْعَلَيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [الشورى: ٤].
  - (٢١) المجيد. من قوله تعالى: ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ [البروج: ١٥].
  - (٢٣) النور. من قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ السُّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥].
    - (٣٤) الواسع. من قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَاسعٌ عَلَيمٌ ﴾ [آل عمران: ٧٣].
- (٢٥، ٢٦) الحميد ـ الغنى. من قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥].
- (٢٨، ٢٨) العليم \_ الفتاح. من قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴾ [سبا: ٢٦].
- (٣٠، ٢٩) اللطيف ـ الخبير. من قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [اللك: ١٤].
  - (٣٢) القوى. من قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ [الشورى: ١٩].
- (٣٣، ٥٧) المتين ـ الرزاق. من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرُّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْفُوَّةِ الْمُتَينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨].
  - (٣٥) القاهر. من قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فُوْقَ عَبَادِه ﴾ [الانعام: ٦١].
  - (٣٧) القادر. من قوله تعالى: ﴿ فَقَدَرُنَا فَنَعْمَ الْقَادِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٢٣].
    - (٣٨) القدير. من قوله تعالى: ﴿ وَهُو الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ [الروم: ٥٤].
- (٣٩) المقتدر. من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْق عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدرِ ۞ ﴾ [القمر: ٥٥، ٥٥]

- (٤٢) الْحَلاَّق. من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَقُ الْعَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٨٦].
  - (٤٧) الحافظ. من قوله تعالى: ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾ [يوسف: ٦٤].
- (٤٨) الحقيظ. من قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَقَيظٌ ﴾ [سبأ: ٢١].
  - (٤٩) الولمي. من قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [الشورى: ٢٨].
- (٥٠) المولى ـ النصير. من قوله تعالى: ﴿ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمُولَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٨].
  - (٥٢) الوكيل. من قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].
  - (٥٣) الكافي. من قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافَ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر:٣٦].
    - (٤٥) الحسيب. من قوله تعالى: ﴿ وَكَفَّىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٦].
- (٥٦، ٨٢) المجيب \_ القريب. من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّي قُرِيبٌ مُجيبٌ ﴾ [هود: ٦١].
  - (٥٨) الصادق. من قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ [الأنعام : ١٤٦].
- (٦١) الهادي. من قوله تعالى: ﴿ وَكُفَّىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١].
- (٦٢) الرحمن. من قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ ۞ عَلَمَ الْقُرْآنَ ۞﴾ [الرحمن:١، ٢].
- (٦٣، ٦٣) الرحيم ــ التواب. من قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ٤٠٤].
  - (٦٤) الرؤوف. من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل:٧].
- (٦٥، ٦٩) الودود ـ الغفور. من قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ [البروج: ١٤].

- (٦٦) البر. من قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ هُوَ الَّبِرُ الرَّحِيمُ ﴾ [الطور: ٢٨].
- (٦٧، ٦٧) الحليم ـ الشكور. من قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٧].
  - (٦٨) الحفي. من قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ [مريم: ٤٧].
  - (٧٠) الغفار. من قوله تعالى: ﴿ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَارُ ﴾ [الزمر:٥].
    - (٧١) العفو. من : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُو َّ غَفُورٌ ﴾ [الحج: ٦٠].
- (٧٣) الكريم. من قوله تعالى: ﴿ لا إِلَّهَ إِلاَّ هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ [المؤمنون:١١٦].
  - (٧٤) الأكرم. من قوله تعالى. ﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ ﴾ [العلق: ٣].
  - (٧٥) الوهاب. من قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ اللَّوْهَابُ ﴾ [ص: ٣٥].
  - (٧٦) الشاكر. من قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكرٌ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: ٧٩].
- (۷۸، ۷۹) السميع ـ البصير . من قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ۱۱].
  - (٨٠) الشهيد. من قوله تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٧٩].
- (٨١) الرقيب. من قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾
   [الأحزاب: ٥٢].

#### ■ثانياً: أدلة الأسماء التي من السنة:

(AE) السيد: عن عبد الله بن الشخير - رَبُولِثَيَّة - أنه قال: انطلقت في وفد بنى عامر إلى رسول الله ﷺ فقلنا: أنت سيدنا. فقال : " السَيَّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " رواه أحمد وأبو داود، وصححه الالباني في (صحيح الجامع/ ٣٧٠٠).

(٨٥) السبوح: عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن رسول الله ﷺ كان يقول فى ركوعه وسجوده: «سبوح قُدُّوس ربُّ الملائكة والروح» رواه مسلم .

(٨٦) الجميل: عن عبد الله بن مسعود - رَيَّوْكُنَة - أن النبى ﷺ قال: "لا يدخلُ الجنة من كان في قلبه مثقالُ ذرة من كبر" فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكونَ ثوبُه حسنًا ونعلهُ حَسَنَة ؟ قال: "إن الله جميلٌ يحب الجمال، الكِبْرُ، بَطَرُ الحقُ وغَمُطُ الناس" رواه مسلم .

(۸۷، ۸۷) القابض - الباسط: عن أنس - رَبِّ الله الناس قالوا: يا رسول الله ، علا السعر، فَسَعِّر لنا، فقال رسول الله رَبِيْ الله هو المُسَعِّر، القَابِضُ ، البَاسِطُ، الرَّزَاقُ ، وإنى لارجو أن القى الله وليس احد منكم يُطَالِبُنِي بمظلمة في دم ولا مال » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ، وصححه الالباني في (غاية المَرام . ٣٢٣) .

(٩٠، ٨٩) المُقَدَّم - المؤخر: عن على بن ابى طالب - رَحَالُتُكَ - فى حديث طويل له، أن النبى ﷺ كان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: " اللهم الحفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت وواه مسلم .

(٩١) المحسن: عن أنس - رَمَوْلِيْنَة - أن النبي رَبِيْلِيْ قال: «إِذَا حَكَمْتُم فَاعْدِلُوا وإذَا

قَتَلَتُم فَأَحْسِنُوا ، فَإِنَّ اللهِ مُحْسِنُ يُحِبُ المحسِنِينَ ، رواه الطبراني وابن عدى، وصححه الألباني في (الصحيحة/٤٦٩) .

(٩٢) الرفيق: عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن النبى ﷺ قال: ﴿ إِنَّ اللهَ رَفيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ ، ويُعطِى على الرفقِ ما لا يُعطِي على العُنْف، ومسا لا يُعطِي علسى ما سواه ، رواه مسلم .

(٩٣) الشافى: عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أن النبى ﷺ كان يُعَوِّذُ بعض الله عنها \_ أن النبى ﷺ كان يُعَوِّذُ بعض الهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: « اللَّهُمَّ رَبَّ الناسِ، أَذْهِبِ البَّاسَ واشْف، أنتَ الشَّافى، لا شَفَاءَ إلا شَفَاءً لا يُعَادرَ سَقَمًا» منفق عليه.

(٩٨،٩٤) السُّنتُير - الحَبِيُّ: عسن سلسمان - رَحَالُكُ - أن السنبي رَبِّلُ قال: " إِنَّ اللهُ حَبِي كُرِيمٌ ، إذا رَفَعَ العبدُ إليهِ يَدَيْهِ، يَسْتَحِي أَن يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائبَتَيْنِ " رَوَاهُ اللهُ حَبِي كُرِيمٌ ، إذا رَفَعَ العبدُ إليهِ يَدَيْهِ، يَسْتَحِي أَن يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائبَتَيْنِ " رَوَاهُ اللهُ حَبِي كُرِيمٌ ، إذا رَفَعَ العبدُ إليه يَدَيْهِ، يَسْتَحِي أَن يَرُدُهُمَا صِفْرًا خَائبَتَيْنِ " رَوَاهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالرَّمِدُي وَابِن مَاجِةً ، وصححه الألباني في (صحيح الجامع/ ١٧٥٧) .

وعن يعلى بن أمية - رَبُولِنَيْق - أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِنَّ اللهَ حَبَى سِتَيرٌ ، يُحِبُّ الحياءَ والسِّسْر، فإذا اغتسل أحدُكُم فليَسْتَتر ﴾ رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الالباني في (صحيح الجامع/١٧٥٦) وفي ( الإرواء/ ٢٣٣٥).

(٩٥) الجواد: عن سعد بن أبى وقاص - رَفِظْتَهُ - أن النبى ﷺ قال: ﴿ إِنَّ اللهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْحُودَة ، يُحِبُّ مَعَالَى الأَخْلاق ، وَيَكُرَهُ كَرِيمٌ يُحِبُّ مَعَالَى الأَخْلاق ، وَيَكُرَهُ سَفَاسَفَهَا ﴾ رواه ابن عساكر والضياء، وصححه الألباني في (صحيح الجامع/ ١٨٠٠) .

(٩٦) المعطى: عن معاوية بن أبى سفيان \_ رَفِّقَة \_ أن رسول الله ﷺ قال: « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُ فِـى السدينَ، وإنَّــما أَنَا قَاسِــم واللهُ المُـعظِى.. الحديــث» رواه البخارى.

(٩٧) المنان: عن أنس - رَفَيْقَيْد أنه كان مع رسول الله ﷺ جالسًا ورجل يصلى ثم دعا: «اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السموات والارض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حى يا قيوم " فقال النبي ﷺ: « لَقَدْ دَعَا الله بالسمه العظيم الذي إذا دُعِي بِه أَجَاب ، وإذا سُئل به أَعْظَى " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم، وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريجه في شرح السنة ( ٣٧/٥).

(٩٩) الحَكم: في حديث لابي شريح - رَبِيُنِينَ - أن رسول الله ﷺ قال: " إِنَّ اللهَ هُوَ الحَكَمُ وَإِلَيْهِ الحُكْمُ " رواه أبو داود والنسائي والبيهقي ، وصححه الألباني في (الإرواء/ ٢٦١٥)(١) .

 <sup>(</sup>۱) تم الاعتماد في ذكر هذه الاحاديث على ما جاء في تخريج كتاب: القواعد المثلى، لفضيلة الشبخ محمد
 صالح بن عثيمين تحقيق: الشبخ أشرف بن عبد القصود.

#### ■ مراجع الكتاب

- ١ \_ القرآن الكريم.
- ٢ تفسير القرآن العظيم: للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير، دار القلم .
- ٣ ـ الجامع لاحكام القرآن: للإمام محمد بن أحمد القرطبي، دار الريان للتراث.
  - ٤ فتح القدير: للإمام محمد بن على الشوكاني، دار إحياء التراث العربي .
    - روح المعانى: للإمام شهاب الدين الالوسى ، دار القلم .
      - ٦ ـ في ظلال القرآن: للاستاذ سيد قطب ، دار الشروق .
    - ٧ ـ التفسير القيم: للإمام ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية .
    - ٨- تفسير النسائى: للإمام أحمد بن شعب النسائى، مكتبة السنة.
- ٩- فتح البارى: للإمام احمد بن على بن حجر العسقلانى، دار الريان للتراث.
  - ١- شرح مسلم: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار القلم .
  - ١١ عون المعبود: للإمام أبي الطيب محمد العظيم آبادي، مؤسسة قرطبة.
    - ١٢\_تحفة الأحوذي: للإمام المباركفوري، مؤسسة قرطبة.
- ١٣ سنن النسائي بشرح السيوطي: للإمام جلال الدين السيوطي، دار المعرفة.
  - ١٤ ـ دليل الفالحين: للإمام محمد بن علان، دار الريان للتراث.
  - ١٥ رياض الصالحين: للإمام يحيى بن شرف النووى، المكتب الإسلامي.
    - ١٦- جامع العلوم والحكم: للإمام ابن رجب الحنبلي، مؤسسة الرسالة.
      - ١٧ ـ الأحاديث القدسية : دار الفكر .
  - ١٨ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة: للإمام محمد ناصر الدين الالباني، المكتب الإسلامي.
  - ١٩ سلسلة الأحاديث الضعيفة: للإمام محمد ناصر الدين الالباني، المكتب الإسلامي.
- ٠٠- صحيح الجامع الصغير: للإمام محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.
- ٢١ ـ ضعيف الجامع الصغير: للإمام محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.

٢٢ إرواء الغليل: للإمام محمد ناصر الدين الألبائي، المكتب الإسلامي.
 ٢٣ مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية.

٢٤ ـ شرح العقيدة الطحاوية: للإمام ابن أبي العز، مؤسسة الرسالة.

٣٥\_ معارج القبول: للإمام الحافظ أحمد الحكمي، دار الكتب العلمية.

٢٦ فتح المجيد: للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، دار السنة المحمدية.

٧٧ ـ شرح أصول الاعتقاد: للإمام أبي القاسم اللالكائي، دار طيبة.

٢٨\_درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكنوز الأدبية.

٢٩ بدائع الفوائد: للإمام ابن قيم الجوزية ، دار الكتاب العربى.

٣٠\_مفتاح دار السعادة: للإمام ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية .

٣١ ـ طريق الهجرتين: للإمام ابن قيم الجوزية، دار الحديث.

٣٢\_ مدارج السالكين: للإمام ابن قيم الجوزية، دار الحديث.

٣٣\_ إغاثة اللهفان: للإمام ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية.

٣٤ شفاء العليل: للإمام ابن قيم الجوزية، دار التراث.

٣٥\_ الفوائد: للإمام ابن قيم الجوزية، دار الريان للتراث.

٣٦\_ الداء والدواء: للإمام ابن قيم الجوزية، مكتبة النور الإسلامية.

٣٧ زاد المعاد: للإمام ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة.

٣٨\_ صيد الخاطر: للإمام ابن الجوزي، دار الكتب العلمية.

٣٩\_ اقتضاء الصراط المستقيم: لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلمية.

٤٠ ـ الأسماء والصفات: للإمام البيهقى، المركز الإسلامى للكتاب.

١٤ الصفات الإلهية: للدكتور محمد أمان الجامى، دار الإيمان.

٢٤ ـ توحيد الصفات: للشيخ محمود عبد الرزاق، دار نور الإسلام.

٤٣ \_ النهج الاسمى: لمحمد الحمود النجدى، مكتبة الإمام الذهبى.

- ٤٤ أسماء الله الحسنى: للإمام ابن القيم، دار ابن كثير.
- 20 \_ المقصد الأسنى: لابي حامد الغزالي ، مكتبة صبيح.
- ٦ القواعد الكلية: للدكتور إبراهيم البريكان، دار الهجرة .
- ٤٧ الأسماء والصفات: للدكتور عمر سليمان الأشقر ، دار النفائس.
- ٤٨ القواعد المثلى: للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، مكتبة السنة.
  - 9 ٤- النور الأسمى: لسليمان بن سامي.
  - ٥٠ أسماء الله الحسنى: لرجائى بن محمد المصرى، مكتبة التوعية.
- ١ ٥- الحد الفاصل: للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، مكتبة الإيمان.
  - ٧٥ مختصر منهاج القاصدين: للإمام ابن قدامة المقدسي.
    - ٥٣ ـ الآداب: للإمام البيهقي، مؤسسة الكتب الثقافية.
  - ٤ ٥- الترغيب والترهيب: للإمام المنذري. دار الريان للتراث.
    - ٥٥\_ الأذكار: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي.
      - ٦٥- الرحيق المختوم: للمباركفورى، دار الوفاء.
      - ٥٧ القواعد الحسان : لرضا بن أحمد ، دار الفهيد .
        - ٥٨ باطن الإثم: لمحمد بن سعيد .
- ٩٥- روية إسلامية لأحوال العالم المعاصر: للاستاذ محمد قطب، مكتبة السنة.
  - ٦٠ المصطلحات الأربعة: للإمام أبي الأعلى المودودي، دار الهجرة.
  - ٦١- بر الوالدين: للإمام محمد بن الوليد القرشي، مؤسسة الكتب الثقافية.
    - ٦٢ حقوق الزوجين: للإمام أبى الاعلى المودودى، المختار الإسلامى .
      - ٦٣\_مناهل العرفان: للزرقاني، دار إحياء الكتب العربية.
        - ٦٤ ـ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية.
      - ٦٥ مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الوازي، مكتبة لبنان.

#### ■ فمرس موضوعات الكتاب ■

| 0   | <ul> <li>■ مقدمة الكتاب .</li> </ul>                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 12  | ■ « التقسيم والإيضاح لأسماء الله تعالى الحسنى »                 |
| ۱۳  | ﴿ أسماء تتعلق بألوهية الله تعالى):                              |
| ۱۳  | ـ بيان معنى اسمى الله تعالى: (الله ــ الإله) .                  |
| 10  | ـ معنى العبادة ،                                                |
| 10  | _ أصول العبادة .                                                |
| 17  | _ ما هي أفضل العبادات ؟ .                                       |
| ۲.  | _ حقيقة العبادة .                                               |
| * * | ـ معنى الطاغوت ، وذكر طواغيت العالم.                            |
| 22  | # (أسماء تتعلق بربوبية الله تعالى):                             |
| ۲۳  | - بيان معنى أسماء الله تعالى: (الرب ـ الملك ـ السيد) .          |
| 10  | _ ماذا بعد الإيمان بالربوبية.                                   |
| 11  | ﴿أسماء تتعلق بوحدانية الله تعالى):                              |
| ۲.۸ | ـ بيان معنى اسمى الله تعالى: (الواحد ــ الأحد) .                |
| 41  | ـ وحدانية الله تعالى، وما يلزم المؤمن بها.                      |
| 1   | _ شوم الشرك والرياء.                                            |
| 78  | _ علامات يُعرف بها المراثي .                                    |
| ٥   | ـ ما يُرتكب عند الأضرحة اليوم من الشركيات.                      |
| ٥   | ـ دحض أقوال وحجج من يفعل هذه الشركيات عند الأضرحة .             |
| rv  | ـ شرح لآية جميلة تُبطل كل حجة لكل من يدعو غير الله تعالى.       |
| ^^  | * (أسماء تتعلق بحياته تعالى المطلقة):                           |
| ^^  | ـ بيان معنى اسماء الله تعالى ( الحي ـ الأول ـ الآخر ـ الوارث ). |
| ٨   | _ حياة الله تعالى.                                              |
| ٠9  | CA NULL MANUA DI                                                |

| ٤٠  | <ul> <li>(أسماء تتعلق بتنزيهه تعالى التنزيه المطلق):</li> </ul>    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٠  | ـ بيان معنى أسماء الله تعالى: (القدوس ـ السبوح ـ السلام).          |
| ٤.  | ـ الفرق بين التسبيح والتقديس .                                     |
| ٤١  | ـ هناك تنزيه لا يكون على وجه التعظيم.                              |
| ٤١  | ـ طريق القرب من السبوح القدوس.                                     |
| ٤١  | ـ شوم المعاصى وأثرها على القلب.                                    |
| ٤٢  | ـ مَثَلٌ قرآني جميل، قل من يعقله من الناس اليوم.                   |
| ٤٤  | ـ أثر المعاصي على الصوم ،                                          |
| ٤٦  | - الشرك نَجَسٌ.                                                    |
| ٤٦  | ـ الله تعالى يُعلمنا طريق الوصول إلى محبته سبحانه.                 |
| ٤٧  | ـ كيف يُنزه العبد إرادته وعلمه؟                                    |
| ٤٨  | ﴿أسماء تتعلق بأنه تعالى هو الحق ولا حق سواه):                      |
| ٤٨  | ـ بيان معنى اسم الله تعالى: (الحق).                                |
| ٤٩  | ـ وعد الحق ووعد الشيطان.                                           |
| ٥ - | ـ ماذا بعد العلم بأنه سبحانه هو الحق.                              |
| 01  | (أسماء تتعلق بتصديقه تعالى لنفسه):                                 |
| 01  | ـ بيان معنى اسم الله تعالى : (المؤمن).                             |
| 01  | ـ الدخول في الإسلام كافة .                                         |
| ٥٤  | ـ دحض بدعة فاسدة، وهي تقسيم الدين إلى قُشور ولُبَاب.               |
| 07  | ﴿أسماء تتعلق بعلوه تعالى وكبريائه):                                |
| 07  | ـ بيان معنى أسماء الله تعالى: ( العلى ـ الاعلى ـ المتعالى ـ الظاهر |
|     | ـ المتكبر).                                                        |
| ٥٧  | ـ بحث العلو والفوقية .                                             |
| 09  | <ul> <li>بطلان القول بأن السماء قبلة الدعاء .</li> </ul>           |

| 75  | ۱۱ (اسماء تتعلق بجماله تعالى وبهائه):                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 75  | ـ بیان معنی اسم الله تعالی: (الجمیل)،                                     |
| 75  | ـ بيان من عن جمال الله سبحانه وتعالى.<br>ـ الحديث عن جمال الله سبحانه     |
| 7.5 | ـ ذكر أصلين عظيمين في قوله ﷺ : « إن الله جميل، يحب                        |
|     | الجمال" .                                                                 |
| 70  | * (أسماء تتعلق بعظمته تعالى ومجده):                                       |
| 70  | ـ بيان معنى أسماء الله تعالى: (العظيم ـ المجيد ـ الكبير ـ الرفيع ـ        |
|     | النور).                                                                   |
| 77  | ـ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.                                 |
| 11  | ـ سمو النفس البشرية وعلوها.                                               |
| 7.7 | _ التحذير من ستة أشياء تُغلِق باب التوفيق عن العبد.                       |
| 79  | _ شرح قيم لقوله تعالى: ﴿ الله نور السموات والأرض﴾ .                       |
| ٧٢  | # (أسماء تتعلق بكماله تعالى المطلق):                                      |
| ٧Y  | _ بيان معنى اسمى الله تعالى: ( الواسع ـ الحميد)،                          |
| ٧٢  | ـ احادیث جمیلة توضع حقیقة اسم الراسع ·                                    |
| ٧٤  | ـ لماذا حُمدَ الله تعالى نفسه.                                            |
| ۷٥  | ـ الفرق بَين الحمد والشكر والمدح ،<br>ـ الفرق بَين الحمد والشكر والمدح ،  |
| ٧٦  | ـ معنى: ( سبحان الله وبحمده).                                             |
| ٧٧  | * (أسماء تتعلق بغناه تعالى المطلق):                                       |
| ٧٧  | _ بيان معنى اسم الله تعالى: (الغنى).                                      |
| ٧٨  | ـ بنات من الله الله تعالى نوعان.<br>ـ فقر المخلوقات إلى الله تعالى نوعان. |
| ٧٨  | ـ الغنى الحقيقى                                                           |
| ٧٩  | ـ خطر الحرص على المال.<br>ـ خطر الحرص على المال.                          |
| ۸.  | - عبر الرسماء تتعلق بعلمه تعالى وحكمته):                                  |
| ۸٠  | مه راسماء الله تعالى: (العالم ـ العليم ـ اللطيف ـ الحبير ـ                |
|     |                                                                           |
|     | الحكيم).                                                                  |

| ۸٠    | ـ ما هي الحكمة؟                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸١    | <ul> <li>سبب خفاء حكمته تعالى على كثير من الناس في بعض الأمور.</li> </ul>             |
| ۸١    | ـ رُبِّ أمر توثره ، يكون فيه عطبك .                                                   |
| ٨٣    | - فضل العلم والعلماء.                                                                 |
| ٨٥    | - أثر الإعراض عن العمل بعلم الله تعالى.                                               |
| ۲۸    | - ذم العالم بالدنيا ، الجاهل بالآخرة .                                                |
| ۸۸    | * (أسماء تتعلق بقوته تعالى المطلقة):                                                  |
| ۸۸    | <ul> <li>بیان معنی آسماء الله تعالی: (القوی ـ المتین ـ العزیز ـ القاهر ـ</li> </ul>   |
|       | القهار).                                                                              |
| ۸٩    | <ul> <li>ما المراد بالقوة في حديث: (المؤمن القوى)</li> </ul>                          |
| ۹.    | ـ صفات مهمة في المؤمن القوى.                                                          |
| 41    | ـ لا بد من الابتلاء والفتن.                                                           |
| 98    | - التنبيه على بعض الابتلاءات.                                                         |
| 94    | - سخرية السفهاء من المؤمنين في الدنيا.                                                |
| 9 2   | <ul> <li>الابتلاء بالخير ، وأنه قد يكون أشد وطأة من الابتلاء بالشر .</li> </ul>       |
| 90    | - الابتلاء بالنسبة للمؤمن كله خير .                                                   |
| 47    | - ومن الناس من يعبد الله على حرف .                                                    |
| 41    | <ul> <li>﴿أسماء تتعلق بقدرته تعالى البالغة):</li> </ul>                               |
| 4.4   | <ul> <li>بیان معنی آسماء الله تعالی: (القادر - القدیر - المقتدر - الجیار -</li> </ul> |
|       | القابض _ الباسط _ المقدم _ المؤخر) .                                                  |
| 99    | - علة عدم بسط الرزق للعباد.                                                           |
| 99    | ـ حال المؤمن عند القبض، وحاله عند البسط.                                              |
| 1     | ـ المؤمن يقدم ما قدمه الله، ويؤخر ما أخره سبحانه.                                     |
| No. o | <ul> <li>استثناءات في المعاملات مع الكافرين، لا تنقض أصل البراءة</li> </ul>           |
|       | منهم .                                                                                |

| 1.7   | ﴿ (اسماء تتعلق بخلقه تعالى لكل شيء):                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 - 7 | ـ بيان معنى أسماء الله تعالى: (الخالق ـ الخلاق ـ البارئ ـ المصور) |
| 1.1   | ـ الفرق في المعنى بين الخالق والبارئ والمصور.                     |
| 1 - 8 | ﴿ أسماء تتعلق بإحسانه تعالى لكل شيء ) :                           |
| 1 . 1 | ـ بيان معنى اسم الله تعالى: (المحسن).                             |
| 1.0   | _ القيام بالقسط ، هذا المرتقى الصعب .                             |
| 1.1   | ـ التقوى والصبر ، خير زاد وخير عطاء .                             |
| 111   | # (أسماء تتعلق بهيمنتُه تعالى علَى هذا الوجود والقيام على         |
|       | حفظه):                                                            |
| 111   | ـ بيان معنى أسماء الله تعالى: (المهيمن ـ القيوم ـ الحفيظ).        |
| 117   | _ كيف تحفظ الله تعالى؟                                            |
| 117   | _ الصلاة حقائق ودقائق .                                           |
| 112   | ـ الحفظ بعد الموت،                                                |
| 118   | _ (أن تكون في حاجة أخيك) أصل عظيم في الإسلام.                     |
| 110   | _ من هم أحق الناس منك بالقيام على مصالحهم؟                        |
| 110   | ـ قول جميل فيه تنبيه لمن يهتم بغيره ويهمل حاله هو.                |
| 111   | (أسماء تتعلق بو لايته تعالى لخلقه وكفايته لهم):                   |
| 111   | ـ بيان معنى أسماء الله تعالى: (الولى ـ المولى ـ النصير ـ الوكيل ـ |
|       | الكافى _ الحسيب _ الصمد _ المجيب).                                |
| 111   | ـ التوكل على الله تعالى وثمرته الجميلة .                          |
| 114   | _ آية واحدة، هي بردًا وسلامًا على القلوب السليمة، وصفعة           |
|       | الاصحاب القلوب المريضة.                                           |
| 114   | _ مثالان جميلان في حقيقة التوكل واليقين.                          |
| 114   | ـ تفضل رب العالمين باستجابة دعاء عبده.                            |

| 119 | ـ فضل الإلحاح في الدعاء، وحديث مهم في ذلك.                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 17. | - شرط مهم لاستجابة الدعاء.                                                  |
| 17. | ـ بشرى جميلة لأهل الدعاء .                                                  |
| 171 | * (أسماء تتعلق برزقه تعالى لخلقه):                                          |
| 111 | ـ بيان معنى اسم الله تعالى: (الرزاق).                                       |
| 171 | ـ الله عز وجل يحسم قضية الرزق لعباده.                                       |
| 177 | ـ تتيجة الانشغال بالرزق عن عبادة الله تعالى.                                |
| 175 | * (أسماء تتعلق بأنه تعالى لا يخبر إلا بالحق):                               |
| 175 | ـ بيان معنى اسم الله تعالى: (الصادق).                                       |
| 111 | ــ ما هو جزاء الصادقين؟                                                     |
| 177 | - القيام بمقتضيات هذا الدين أمانة، لا يحملها إلا من هم أهل                  |
|     | لها،                                                                        |
| 175 | - صفات أهل هذه الأمانة.                                                     |
| 172 | - معنى : (فليعلمن الله).                                                    |
| ١٧٤ | <ul> <li>من هو المقصود بقوله تعالى: ﴿والذي جاء بالصدق﴾.</li> </ul>          |
| 170 | <ul> <li>فضل من جاء بالصدق، وبيان أعلى مراتب الصدق.</li> </ul>              |
| 170 | ـ معنى خمسة أشياء ذُكرت في القرآن تتعلق بالصدق، وبيان الفرق                 |
|     | بينها، وهي: مدخل الصدق ـ مخرج الصدق ــ لسان الصدق ـ                         |
|     | قدم الصدق ـ مقعد الصدق.                                                     |
| 177 | ـ تعريف الصدق، وبيان فضله الكبير في الدنيا والآخرة.                         |
| 179 | ﴿أسماء تتعلق بهدايته تعالى لخلقه وفتحه عليهم):                              |
| 179 | <ul> <li>بیان معنی اسماء الله تعالى: (المبین ـ الفتاح ـ الهادی).</li> </ul> |
| 179 | ـ الحياة الدنيا والحياة الآخرة .                                            |
| 148 | ـ الإنسان مخلوق للابتلاء بالعبودية .                                        |
|     |                                                                             |

| بطان، وخطواته مع الإنسان.                              | ۔ الشہ        |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| س ما يستعان به على الشيطان.                            | _ بعض         |
| نب الهداية الأربعة:                                    |               |
| الهداية العامة ٨                                       |               |
| هداية الإرشاد والبيان.                                 |               |
| هداية المعونة والتوفيق.                                |               |
| الإجابة على سؤال قد يختلج في بعض النفوس . ا            |               |
| توضيح مختصر جميل لمسألة: هل الإنسان مسير أم مخير. ٢    |               |
| الهداية إلى الجنة أو النار.                            |               |
| ؛ (أسماء تتعلق برحمته تعالى وبره بخلقه):               |               |
| ن معنى اسماء الله تعالى: (الرحمن ـ الرحيم ـ الرؤوف ـ ٤ | _ بيا         |
| دود _ البر _ الرفيق _ اللطيف _ الحليم _ الشافي) .      | الو           |
| ق بين اسمى: ( الرحمن والرحيم).                         | ـ الفر        |
| ة رحمة رب العالمين، وبعض المبشرات.                     | <u>.</u>      |
| ل مفهوم الرجاء والتمني.                                | ۔ حو          |
| دة جميلة من سورة الطور ١                               | _ فائ         |
| مراض قسمان.                                            |               |
| بمة الوحيدة التي تنفع الإنسان يوم القيامة.             | _ الق         |
| نة لا يدخلها إلا طيب.                                  | _ الج         |
| بتلاء بالحمى وفضله.                                    | _ וע          |
| من أمره كله خير، وبيان كيف ذلك.                        | ـ المؤ        |
| ب عظيم من أسباب الشفاء عامة .                          | <u></u> _     |
| هم أولى الناس بالرفق ؟                                 | - من          |
| وعاشروهن بالمعروف ﴾ ووصية غالية .                      | <b>&gt;</b> - |
|                                                        |               |

| 104 | ـ تفصيل لا بد منه وتحذير للازواج .                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | ـ من لا يَرْحم ، لا يُوحم .                                                         |
| 177 | <ul> <li>(أسماء تتعلق بمغفرته تعالى وعفوه) :</li> </ul>                             |
| 177 | <ul> <li>بیان معنی اسماء الله تعالى: (الغفور ـ الغفار ـ الستیر ـ العفو ـ</li> </ul> |
|     | التواب).                                                                            |
| 177 | ـ الفرق بين اسمى الغفور والغفار، وبين المغفرة والعفو.                               |
| 177 | ـ سعة عفو ومغفرة رب العالمين .                                                      |
| 178 | ـ التوبة ليست كلمة تُقال فحسب .                                                     |
| 170 | ـ (العفو عند المقدرة) وكيفية الوصول إلى هذه المنزلة العظيمة.                        |
| דרו | ـ أمثلة جميلة لهذه المنزلة.                                                         |
| VII | <ul> <li>جواز أخذ حقك عن أساء إليك.</li> </ul>                                      |
| 174 | ـ فضل الستر على إخوانك.                                                             |
| AFI | - خطر عدم الستر على نفسك.                                                           |
| 179 | السماء تتعلق بكرمه تعالى العظيم)                                                    |
| 179 | <ul> <li>بیان معنی أسماء الله تعالى: ( الكریم ـ الأكرم ـ الجواد ـ الوهاب</li> </ul> |
|     | _ المعطى _ المنان _ الشاكر _ الشكور _ الحقى _ الحييُّ ).                            |
| 179 | ـ تسيان النعمة، والتذكير بها.                                                       |
| 14. | - الحسن البصرى وتعليقه على آية عظيمة توضح كرم رب العالمين.                          |
| 14. | ـ وحديث جميل في بيان كرمه تعالى في حسابه لخلقه. 📁 👚                                 |
| 171 | - هل إرادة المعصية مع عدم فعلها، يحصل بها عقاب أم ٧٧                                |
| ۱۷۳ | ـ حديث آخر جميل يوضح سعة كرم رب العالمين.                                           |
| 177 | ـ النبي ﷺ يعلمنا حقيقة الشكر.                                                       |
| 145 | - شكر العيد للناس من شكره لربه.                                                     |
|     |                                                                                     |

| 140 | ـ شرح لمسألة مهمة، وهي : كيف يُكرم الله تعالى أهل الكفر          |
|-----|------------------------------------------------------------------|
|     | وينعم عليهم بكل هذه النعم التي نراها عليهم اليوم، وهم أهل        |
|     | كفر؟ ولماذا لم يلحقهم التدمير الذي وعد الله تعالى به الكافرين؟   |
| 144 | ـ حياء الله تعالى.                                               |
| 174 | _ حياء المخلوقين.                                                |
| 174 | ـ لماذا اختص الله تعالى الإنسان بالحياء، وهلى هو فطرى أم         |
|     | مكتىب؟                                                           |
| 144 | ۔ ذم أخذ شيء من الناس بحد الحياء .                               |
| 179 | * (أسماء تتعلق باطلاعه تعالى على خلقه وقربه منهم):               |
| 149 | ـ بيان معنى أسماء الله تعالى: (السميع ـ البصير ـ الشهيد ـ الرقيب |
|     | _ القريب _ الباطن).                                              |
| 149 | ـ عدم غياب شيء عن سمع الله تعالى وبصره وعلمه.                    |
| 141 | ـ هـل يجوز أن يُطلق على الله تعالى كلمة : (شيء)؟                 |
| 141 | ـ خطورة عدم مراقبة الخواطر، وبيان نتيجة التمادى مع السئ منها.    |
| 141 | ـ عضو صغير في الجــد يورده المهالك.                              |
| 141 | ـ مراقبة الأقوال وتوجيه إلهي جميل، قل من ينتبه إليه.             |
| 110 | ـ أجلُّ ثمرة لمراقبة النفس.                                      |
| 111 | ـ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهومعهم.                  |
| 144 | ـ علامة وجود المراقبة.                                           |
| 144 | ـ نصيحة لمن جلس للناس واعظنًا.                                   |
| 144 | ـ كيف تعرف قدرك ومنزلتك عند ربك؟                                 |
| 119 | * (أسماء تتعلق بحسابه تعالى لخلقه وحكمه بينهم يوم                |
|     | القيامة):                                                        |
| 114 | ـ بيان معنى اسمى الله تعالى : (الحسيب ـ الحكم ).                 |

| 119   | ـ أنت مُراقب وأعمالك تُحصى عليك.                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 149   | ـ معنى (طائره) في قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانَ ٱلرَّمْنَاهُ طَائْرُهُ فِي   |
|       | عنقه ﴾                                                                        |
| 191   | ـ أولوا النهبي والاستعداد للآخرة أمثلة رائعة .                                |
| 195   | ـ نساء مؤمنات، كانت الواحدة منهن تساوى ملء الأرض من كثير                      |
|       | من رجال اليوم .                                                               |
| 198   | ـ المؤمن لا يقول أمام شرع الله تعالى إلا كلمتين فحــب.                        |
| 198   | ـ ربيعة بن كعب الاسلمى ومثال آخر جميل جدًا.                                   |
| 190   | ـ كثرة الصلاة من أعظم الطرق للفلاح في الآخرة.                                 |
| 190   | ـ مصير من ينام عن الصلاة المكتوبة.                                            |
| 197   | ـ في ظلال قوله تعالى: ﴿ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ﴾.                             |
| 191   | ■ الخاتمة .                                                                   |
| 7     | ■ ملحق الكتاب.                                                                |
| 7 - 1 | <ul> <li>الضميمة الأولى: "تنبيهات على أسماء الله تعالى الحسنى".</li> </ul>    |
| 4.1   | <ul> <li>التنبيه الأول: أهمية معرفة الأسماء الحسنى والدعاء بها.</li> </ul>    |
| 7.7   | <ul> <li>التنبيه الثاني: فضل إحصاء تسعة وتسعين اسمًا منها.</li> </ul>         |
| 7 . 2 | * التنبيه الثالث: كيف يؤمن العبد بكل اسم من الأسماء الحسني.                   |
| Y . 0 | <ul> <li>التنبيه الرابع: الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة الواردة في</li> </ul>  |
|       | الأسماء والصفات.                                                              |
| 710   | # التنبيه الخامس: أخطاء شائعة تنافى التأدب مع أسماء الله تعالى.               |
| 110   | <ul> <li>التنبيه السادس: تنزيه الله _ عز وجل _ عن مشابهة مخلوقاته.</li> </ul> |
| 717   | <ul> <li>التنبيه السابع: الأسماء الحسنى كلها توقيفية.</li> </ul>              |
| ۲۲.   | <ul> <li>التنبيه الثامن: لفظ الجلالة وخصوصيته.</li> </ul>                     |
| 171   | * التنبيه التاسع: لا يدخل في الأسماء الحسني ما كان من صفات                    |
|       | أفعاله تعالى أو صفات أسمائه                                                   |

| 771   | <ul> <li>التنبيه العاشر: الاسماء الجامدة ليست من أسماء الله تعالى.</li> </ul>  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ***   | <ul> <li>التنبيه الحادي عشر: لا يدخل في أسمائه تعالى على الأرجع</li> </ul>     |
|       | ما بدئ (بذو)                                                                   |
| 777   | <ul> <li>التنبيه الثاني عشر: دعاء الله تعالى ليس مقصورًا على أسمائه</li> </ul> |
|       | الحسنى دون صفاته وأفعاله.                                                      |
| 777   | <ul> <li>التنبيه الثالث عشر: اسماء الله تعالى واسماء المخلوقين.</li> </ul>     |
| 777   | * التنبيه الرابع عشر: تعريف الاسم.                                             |
| 777   | * التنبيه الخامس عشر: هل الاسم هو عين المسمى أم غيره ؟                         |
| 277   | <ul> <li>التنبيه السادس عشر: المَثَلُ الأعلى.</li> </ul>                       |
| TTA   | * التنبيه السابع عشر: ليس لدينا عدد محدد للأسماء الحسني.                       |
| 227   | * التنبيه الثامن عشر: أنواع المضاف إلى الله نعالى ،                            |
| 779   | <ul> <li>التنبيه التاسع عشر: بيان لما يطلق على الله - عز وجل</li> </ul>        |
| 171   | <ul> <li>التنبيه العشرون: أسماء الله تعالى تدل على الصفات.</li> </ul>          |
|       | <ul> <li>التنبيه الحادي والعشرون : الأسماء الحسنى هي أعلام وأوصاف،</li> </ul>  |
| ***   | والوصف بها لا ينافي العلمية.                                                   |
|       | <ul> <li>التنبيه الثانى والعشرون : دلالة أسماء الله تعالى على ذاته</li> </ul>  |
|       | وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن                                                 |
| 277   | وبالالتزام .                                                                   |
| 777   | <ul> <li>التنبيه الثالث والعشرون : في التفاضل بين الاسماء والصفات.</li> </ul>  |
| 277   | <ul> <li>التنبيه الرابع والعشرون : معنى ( اللَّهُمُّ ).</li> </ul>             |
| TTV   | . • الضميمة الثانية : « الأسماء الحسنى وأدلتها الشرعية ».                      |
| 727   | ■ مراجع الكتاب .                                                               |
| 7 2 9 | ■ فهرس موضوعات الكتاب .                                                        |